July Sally لتق الدين أحمد بين حلى القريزى السائر ميكية الحانجي بارع مند الدير بالامنة 

مقدمة الناشر

تقى الدين أحمد بن على المقريزي مؤرخ من كبار مؤرخي مصر الإسلامية، بل هو زعيميم دون منازع ؟ كان فقيماً ومحدثًا، وتولى منصب الحسبة في القاهرية غير مرة ، ثم فرغ لعم الثاريخ ، واستقر في بينه يؤلف فيه ، فأنتج إنتاجا خصباً .

ؤيه، فانتح إيناجا خصباً. وقد بيء النقايد أن يؤرخ الساشر – في مقدمته – لصاحب المكتاب ، دير أبي سأخرج هذا عن هذا التقليد مؤقعاً ، وذلك لأنني العنورة – الواحد بمذالا تربي الصغيرة – الواحد بمذالا تربي في مجوعة موحدة أسميها : "مكتبة القريري الصغيرة" ، وهذا هو الكتاب

الأول من هذه المجموعة .

وقد لاحظت أن ترجمة القريري — في كتب التراجم المختلة —
قصيرة ناقصة ، وفي يقيني أن الترجمة المسيحة الوافعة لأي مؤلف لا يمكن أن تحديم إلا معد نصر كل مؤلفاته ، لأن هذه المؤلفات محموي بين دفاتها مروا كيبرة من حاة المؤلف وتتناف ومجاريه ... إلى ... إلى فذه المجموعة . أن أرجم الترجمة للمريري إلى مقدمة آخر كتاب أنشره في هذه المجموعة .

ركب الدري نوعان: كتب موسوعية كيدة ، كيوة الأجراء ،

ج – وصن عن فيه المتري بالتاريخ لبعض النواع الاجتاعية والاجتاعية والاجتاعية المتدادية في الما الإسلام عامة الوق مصر الإسلامية خاصة : ككتاب المقاصد المستية لموقة الأجسام المعدية ، وكتاب إذالة العب والمناء في معوقة وأن العناء ، وكتاب لمكيل والموازين الشرعية ، وكتاب يغاثة الأمة بكشف النمة ( وقد أنخ فيه والموازين الشرعية ، وكتاب الميان المياعات التي أصاب مصر منذ أقدم المصور إلى أيامه ) ، وكتاب البيان المياعات التي أصاب مصر منذ أقدم المصور إلى أيامه ) ، وكتاب البيان

والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب ... يائي ... يائي ... يائي ... وكذب هذا الصنف الثالث أمم كذب المشري جيماً وأكثرها تيمة وأطر فها موضوعات وقلما عالجما عيره من المؤرخين وأطر فها موضوعات وتلد فيها عالجها عيره من المؤرخين والأمراء ويمن فيها قليلا بالنف ومشا كله الاجتاعية والاقتصادية . ومن نلاحظ أن المقريزي في هذا الصنف من الكتب أيكن مؤرخا راوية فحسه ، بلا فو مؤرخ بإنساق أيضاً ، جرو فناهش أما أحيانًا - المحواث وأدل وأراثه الخاصة ، وحما الأسباب ، وذكر العلاج .

(١) فدره الناشر الاشتواك مع الدكميور محد مصطنى زيادة ، وطبعه للمرة الأولى
 لمنة التأليف والترجة والنصر ، القاهرة سة - ؛ و١٠ -

الومطومات في هذه الكتيبات وثيقة أكيلة ، لأنه ولى منصب الحسة

the wind in the second of the

Kright and still lime I Want of Korales .

وكب أو كنيات متيرة . أما كتبه التكبيرة فنها ما غنى فيه بالتاريخ الإسلامي بوجه عام : ككتاب إمتاع الأسماع، أو كنب المبير عن البشر؛ وأكثرها ما منى فيه بتاريخ مصر الإسلامية : ككتاب عقد جوامر الأسناط في تاريخ مدينة الفسطاط، وكتاب الساوك لموقة دول اللوك .. إلح وسها أيضاً ما منى فيه بالترامج خاصة : ككتاب المتي الكبير، أو كتاب درر المقود الترمدة في ترامج الأعيان المبيدة .

ولهذه الكتب أهية خاصة، لأن الترين قال فياعن كتبكثرة أخرى فقدت وإسل إلينا تستعمبا، أوعن كتب أحرى مازالت خطوطة، وهو إلى هذا كله مؤرخ ثقة يتاز بالدقة فيا يروى، والعناية عا يكتب. رأما كتب التريزي الصفيرة فهي — في رأي — ذات أهية خاصة،

ا المسامن فيه المريزي بناقئة بعض نواحي التاريخ الإملاي الخاصة : ككتاب النزاع والتخاصم فها مين بني أمية و بن هاشم ، وكتاب ذكر ما ورزدي بنيان الكدية المطنة ، وكتاب التدر، المناري في معرفة أحيار تم المداري ... بالج.

م - وسنت عن فيه المدري بذكر عرض موجز لماري يسن المران السام الإسلام: ككتاب الإلمام بإخبار من يازش المبشة من - الإسلام ، وكتاب المرقة المدرية من أخبار مسرموت المبسة ، (وقد ألف هذي الكتابين في أثناء جاورته في كنة) ، وكتاب تراجم ملاك العرب ... با

غس هذا الرسم الأخير، فأيقت أن هذا من عبل الناسخ الداضل - عفر ورجت إلى الكتب التي ترجت للمقريزي لتحقيق عنوات الكتاب، وبدأت بالضوء اللامع السخاوى ، فلم أجد به - للاسف - ذكراً لهذا تغرى بردى في كتابه: " النهل الصافي والستوفي بعد الوافي " تحت هذا الكتاب بين مؤلفات المتريزي ؛ وقد ذكره أبو المحاسن جال الدين بن الله له - ؛ غيراني تناسيت هذا التصحيح - أوالنشو به بعني أصح - ، المنوان : " كتاب نيل عبر السمل عند المحلف مكذا بدون فيكل -

م رجمة أيضا إلى فهارس الخطوطات المرسة الموجودة في الكنبة الأعلة بياريس، ولكمية لين ، فرجن أن بالكنبة الأولى مجرعة من

مؤلفات التريزي الصفيرة تضم ١٥ مؤلفاء يحمل الثلث منها هذا العنوان. abeilles من فل بالكتبة الثانية مجوعة أخرى من فص النوع تضم ١٨ وقياً عمل الخامس منها هذا العنوان مشكولا : "كتاب تحل عبر الناس على ؛ وهذا في الواقع هو العنوان الصحيح الكتاب، فهني لنظة

Catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque Nationale, III P. 738 (٣) توجد منه الدخة في الكية الأطبة بياريس، تحت وقم ١٥٠٤ ، وعلد ويعدد الجيوعة ٢٦٥ منعة ، ومقاسها ٢١ × ١٥٠ سم ، وبكن منعة ٢٠٠ عزاً ، وتنظ رساة النحل ثنها الصفيات ( ٢٧ ﴾ • ٥٧ ) اظر : De Slane. De Goeje. Catalogus Codicum Orientalium : اتعل ما ۲ منحة ، اتخل De Goeje. (٣) توجد هافيه الحبوعة في ليدن تحت رقم ٢٠٤٨ ، وعدد مقمات كناد

thecae Academiae Lugduno-Batavae.

و بعضها يتصل بلم اللغة ، أو الفقه ، أو الحديث ، أو الطب ، أو الدبات ، أو الاقتصاد ، أو التاريخ ، أو الأدب . The state of the state of the last of the state of the st وعنوانه: فل عبر النحل "، وهو كتاب صغير لطيف طريف يعجب الكثيرين من القراء، فقيه فصول مختلفة، بعضها يتصل ملم الحيوان، من هذا الصنف الأخير كنيب صنير لايمرف عنه الكثيرون شيقاً ،

عبد التادر بن محد بن إبراهم بن محد بن تم المقريزي الشافعي ، رحمه الله ، ونفعنا بعلومه في الدار بن آمين " كت ف المديدة الأول من " هذا كتاب على عبر المسل ، بالمن ١١١٤ - (أي في عصر محمد على ). عدد صفحاتها ٢٠٠٠ ومقاس كار الاسام الماردة ، الحدث الموري الماس أبي المياس أحد بن على بن ١٨٨ - ٥٦ علم متدوعة )، كتاب في الماشر من شوال سنة ١٨٨١ ones 31 × 11 mg , gale ale de on 17 al عُمِنَ على نسخة منه فريدة في مكتبة معيد دمياط الديني (رقم

ور على "، مُم أرسك في أواثل سنة وع؟ ١ استاسخ صورة منه لنفسي، فوصلتني وقد تنير رسم هذه الكلية فيمارت مكذا " فيمل "، ولما طلبت اللسخة الأصلية لمراجعة تسخى عليا، وجدت هذه الكلمة قد أخذت عليه في مكتبة معيد دمياط في شتاء سنة ١٩٤٣ - مرسومة بغير بقط هكذا المحات الكدية الأولى من عنوان هذا الكتاب المعدما اطاب

المساحم في الذن وأشرت إلى أصالها في الموامش (٥٠ كذاك اعتاد كات هذه النسخة تسميل المسورات في جميع الألفاظ الميموزة، على "حترايات، وعجايب، و وموخره ، وقايده ، وطايفة ، والرواح ...» فم أشيد بطريقته ، وإنما استمات الطريقة الحذيثة في الإدلام، ورحمت هذه الألفاظ وعيرها مهوزة دون أن أشير إلى ذاك في الموامش لكرتها للمراه .

هذا وقد رجت – عند تحقيق الكتاب – إلى كل الكتب العربية التي كنب عن الحيوان ، فوجدت أنها جيما عيب بالحديث عن الدين مادة هذه الكتب تحتلف كم ركيناً ، فنها ما أوجز كبها به الكرب النويري ومسالك الأبصار المموى " ، ومجان الحلوان الباحظ – ؛ ومها ما أطب – كالثنا كبرا بين لا يوار بين ، وحياة الحيوان الدميري – ، وقد وجدت الشه كيرا بين

(۱) انظر مثلا ما بين دره هامش د ، ۳ ؟ من د ، هامش ۴ ؟ من ۴ ، هامش ۴ ؟ من ۲ ، هامش ۴ ؟ من ۴ ، هامش ۴ ؟ من ۲ ، هامش ۳ ؟ من ۲ ، هامش ۳ ؛ الباري عشر من کتابه ، وتوجه البراي البرية ، وهن بمنة البرية وقبية لائها يضم إلى البين مورا لينتاجية ملونه جناة بليمي البرية ، وهن بمنة البرية وقبية لائها يضم إلى البين مورا لينتاجية ملونه جناة بليمي البرية ، البر

« تَحَلُّ » الأولى للنج أو المنة أو المعلمة ، وقد أمل كمد كمن هذا الترجيخ بعد قراءة السكتاب شسه ، قتد ذكر للقريزي – قلا عن الزجاج – أن الدحل ? سميت نحاز لأن الله تعالى تحل الناس العسل الذي يخرج هنها ، إذ النَّجاة العطية " ٥٠٠٠

إذا السَّحاة المعية عندان نشر وتحقيق أي محطوط يكون أوب إلى السجال وعالا شاشر على كل السّج الموجودة مده ، وكنت أتني أن أوبق السجال على نسختي الديس وليدن ، غير أن الظروف الحالية حالت بيني ومين تحقيق مدها اعلى نسخة دمياط وحدها المسخة مكتررية بها الرقبة العادى ، وبداد أسود ، وليس بها وهذه النسخة مكترية بها الرقبة العادى ، وبداد أسود ، وليس بها الملاد الأحر ، كا دأس على رسم عرطة حواء قوق كل انظ تبدأ به الجلة وبدء التي المداد أو المني الجديد ، قاترت عند النشر استمال علادات الديم المداد أو المني الجديد ، قاترت عند النشر استمال علادات الديم المداد ألمان المداد ألمان أو المداد المداد ألمان أو المداد المداد ألمان أو المداد المداد ألمان ألمان ألمان ألمان ألمان المداد ألمان ألمان ألمان ألمان ألمان ألمان المداد ألمان ألما

أما أمما، الأعلام والألفاظ الاصطلاحة الواردة في من الكتاب فإن لم أغادر منها شيئًا إلا قدمت له تعريفًا أو شرعًا في الموامش مع الإشارة إلى المراجع التي استعنت بها يدجع إليها من أراد الناكد le Krigles . The state of the state of 一年 大学学

التي كتبت عن « النحل والمسل » ، فرجعت إلى «كشف الظنون » ، ووجدت به ما يلي: "كتاب النحل والعسل : لأبي حائم سهل بن محمد ن رار الثيباني التوفي منة .... ؛ ولأن سميد عبد اللك بن قريب الأصم وقد رأيت أخيرا — و إتماما الفائدة — أن أحصى الكنب العربية السجمياني ، المنوفي سنة ( ٥٠٠٠ وقيل ٢٥٠٠ ) ؛ ولاني عمرو إسحق

وقد أكد ابن النديم في المهرسة وجود كتاب « النحل والعمل (١٠٠٠) كون عاتم السجيتاني ، وكتاب « النحلة» (أن الثمياني ، وكتاب

«النحلة» (٢٧ الأحمى. غير أن «بروكان» لم يشر إلى وجود كتاب عن «النحل» لأي عوزنن من هؤلاء النلامة ، وإنها ذكر أن لأبي حاتم كنائيًا اسمه :

E. (1) The grant of the Live strain of the (٢) النهرست ، مِن ١٠٠١ – ٢٠٠١ ، وانظر أيضًا : « وفيات الأعيان

(٣) الفويت ، فر٣٨ .

اختصار لهذا الكتاب ... وقد ابتدأ أبو على بن زرعة بنقله إلى العربي الحيوان لأرسطو تسم عشرة مقالة ، قتله ابن البطريق ... ولنيقولاوس قد يرج إلى المرية ف المدر الباسي الأول؛ قال إن المدم: " كتاب أرسطون ، فأحبت أن أحقق إلى أي حديقل المتريزي وأحماب الراجع المرية الخنافة عن المر الأول ، فإنه من الثابت أن كتابه "الحيوان" الميوان - ما يدل على أن هذه إلكت جميعا تنقل عن مرجع واحد أ نص المتريزي ونصوص معظم هذه الكتب - وغاطة الشفاء وحياة وفي يحني عن هذا المرجم لاحظت أن إحدى الجل تشير إلى النقل عن

ونص أرسطو ، وقلت أحيانا نص الدجة الاعبارية لتنم التارى أوجة

الاحرابا الما عن اللزجات الأولى لكتاب «الميوان» لارسطو،

بالتارية أن هذه الكتب العربية جيما - وهي تنقل بعضها عن البعض

اللهة البونانية قد بان إلى القرحة الاعلوية طذا الكتاب ع وتين لي

وإذ كان هذه الدجال قد قدل ، وإذ كن الأمن لاأمن

فاكتف بالإشارة - في الموامش - إلى أوجه الشبه بين نص التريزي

رما (۴) اختار مثلا ما يل : من ، هامش ٣ ، ، ؟ ، ؛ من ٧ ، هامين ٣ ؛ من ٨ ، هامش ٣ ، من ٨ ، هامش ٣ ، من ١٩ ، ، هامش ٣ ، من ١٩ ، ، هامش ما يور ١٠ ، هامش ما يور من ١٩ ، هامش ما يور ١٠ ، هامش ما يور من ١٩ ، هامش ما يور من من من الما يور من من الما يور من من الما يور من ا - (1) 15 lles , lare - o do you - - - - - - (1)

ونوع ، ثم ذا كرا الأسماء اللنوية المختلفة لهذه الملايا ، وهي كنيرة : والمتفادع، والسوس، والجرذان، وعين مبلغ ما تحدثه كل آفة من هذه بالنحل وعسله وخلاياه من ضرر ، ثم وصف العلاج لهذه الآفات. كالمديمة ، والمساة ، والكوارة ، والباة ، والوقية ... ، ولم معدة منا به وفي فصل مان تحدث عن آفات النجل ؛ كالدَّبر والخطاطيف،

ب الطم والراعي والكتافة وارقق والصفاء والكدر، وكثرة الملاوة وقائها ... والح ، ثم تكلم بعد ذلك عن جامع العسل ، أو شتاره ، وعن ومرتم بعد همذا على العسل، فذكر أنواعه وأوصافه الختلفة، من الألقاب الكثيرة التي يلقب جها هذا الشتار، وعن الآلات التي يستعين

بهافي أثناء جوله ، وخاصة في الشاك الجلية . مديد من زه سائل المرا وتحدث بعد ذلك عن النحل، ومكانته الاقتصادية في مصر الإسلامية مردواً من هوارد المامالات الساطانية ، والجيات الديوانية ، وذكر مقدار ما كانت النحل تقله الدولة من عسل وشم في كل سنة . ويترشفها النحل : كالموز، والندغ، والسحاء، والسلدوي، والرمات) » والجلال . . المرعام وازن بين أصناف العمل الذي يفتحه المحل على تنويع عَدَالُه بِكُلْ نُوع مِن هَذِه الرِّهُورِ ، وأي هذه الأصناف أحسن أوأحلى ، وأبها أردأ أوأقل حلاوة ، ثم تحدث بعد هذا عن الفوائد الطبية الكثيرة وعقد الولف منصلا خاصاً تملث فيه عن الأرهار والأمرار التي برعاها 

هذا الكتاب عند إحصاء كتب "النيرزوابادي". ذكر صاحب "القاموس" في مادة " عسل" أنه وضع عسه مؤلفا لفويا الدخل " والأحمى كتاب اسمه : الدخل والكوم " كذاك خاصا، قتد قال : "وأفردت لنافعه وأسمائه كتابا"، ولم يذكر "بروكان"

والعسل " باللغة المربية غير كتاب المتريزي هذا الذي غدمه للقراء البيوم. is and she istand in N grant on INO this as " lund

فيه تمريف طنا الكتاب وموضوعه وفصوله: يق أن أقدم إلى القارى " - في هذه القدمة - عرضا موجزاً سرياً

عن ذلك كالدالمظة والعبرة لني الإنسان - " الله على الم ذكر أسماء الديل في أدوار غبره المختلفة منذ تخلقه يرقة إلى أن يصير نعاة ، تم أمماه وهمو يطير جماعات : كالطرد، والثول، والمنتود، والمشرم. إلخ، تُم عُرض بعد ذلك لأوانه وأحجامه ، وصفاته الخلقية والخلقية ، مستنبطًا فتكم عن اليماسي. ، ووصفها ، وعن العامل من الديمل والبطال ؛ في بدأ التريزي كتابة بالمديث عن النحل من الناحية الميوانية،

منها في الجيال، أوفي السهول، أو فيا يعرش الناس، مقارنًا بين كل نوع ورك المرين مذا لتحدث عن يون النحل أو خلاياه ، ما وحد

وانتقا منه هذا إلى الحديث عن الشعم عاوما هوا، وكذب يتكون ؟

<sup>(2)</sup> Brock, I P. 104: A. (1) Brock: 1 P. 307.

Aller Control of the of the order

الدافع له على تأزيه ؟ والك مشكلة أقدم الآرب بالمارتها ثم أثركها عسان القارئ كم شاقني، غيران مراجع البحث ووسائله التي بين يدئ لم تمكنو أوفق فيالمستقبل للإجابة عليها، ويحقيال وأنا أثير هذه المشكلة إيفاء لنواحي الوضوع الختلفة أن أذكر أنني ألحق بالكتاب - فينهايته - مجوعة وتحقيقه ، أعتقد أنها لم تترك غامضا إلا أوضمته ، إلا أمراً واحدا لعا، يشوق من الوصول إلى حقيقته: ذلك هو متى ألف القريزي كتابه هذا؟ وما من الفهارس التفصيلية ، وصنفتها تصنفا خاصا ييسرلاقاري الإلمام عوضوعات الكتاب الختلفة، وما به من مواد منوعة، وتروة أموية الدرة. و بعد، فهذا هو الكتاب، وهذه هي الطريقة التي اتبعتها لنشره

يجامعة فاروق الأول - والدكتور محمد مصطفى زيادة - أستاذ تاريخ عبد الليد المبادى بك - أستاذ التاريج الإسلام وعيد كمية الاداب بتشجيعي أو معاوتني على نشر هذا الكتاب ، وخاصة أستاذي الجليلين المصور الوسطى ووكيل كلية الآداب بجاسة فؤاد الأول - ، فأنها أسبغا على" - منذ علما بعربي على إحياء مكتبة للقريزي الصغيرة - من عطائهما وتشجيمهما ما قوي من عزيتي ، ودفعني إلى العمل دفعا . وإني لأرى من واجبي أخيرا أن أتقدم بالشكر لكل من تفضل وأتقدم بالشكر الجزيل أينا إلى صديق وزميل السكريم الأحاد المحتق

Umbri 1 de Di 14 (16) in V 20. بذكر المكم التقي في المصل: أيوند منه الزكاة أم لا يؤخذ ، أو يمل مُم أُمِينَ فَ ذَكُو مَا وَرِدِ فِي السَّمِلِ والعسل مِن إيَّاتِ قُوالَيْدِ ، وأحاديثُ نبوية ، مع المناية بأقوال الشراح والرواة المختلفين ؛ وختم هذا الفصل

ف العصور الوسطى من المراجع المناس الم الطرافة لأنه يعطينا صورا حية تادرة لبعض تواحي المياة الاجتاعية في مصر يستطرد فيصف مذه المفالات وصفا مسيها قويا . وهذا الفصل طريف كل استعمل في حذلات زواج أبناء - أو بنات - الخلفاء أو السلاطين أو الأمراء، كيف كان حجم هذه الشموع ، وشكلها ، ولونها . . . إلا ثم and Vis Si and la could likeline , are it & of and on the فنقل في كتابه الحوادث التاريخية التي تتصل بالنحل ومنتجاته - وخاصة الشم - ع قد كان الشم في مصرف المصور الوسطى مركز اقتصادي وانتهى صاحب الكتاب إلى الفن الحيب إلى نفسه ، وهو التاريخ

الطوسي ، وأحمد بن يوسن التفاشي ، وإن الليمي الأنصاري، وإبن وأمير الزمنين المستجد بالله – الخليفة المباسي -- ، وإن دفيرخوان حدين المقل ... إلى ... إلى ... فالسَّم ، فيو يروى أيانا لكثير من الشواء : كلوق يون بون بن الماول ن محاسن أولى الحسين عربن يعقوب الأنباري - أحد عدول بغداد-المحاجب ديوان الإنشاء عصر الماء وأن نصر بن كشائع ، ومظهر معدو يخم المقريزي كنابه بفصل جميل أورد فيه كثيرا من الشعر الذي قيل

## راجع التحقيق

## (١) الراجع المريبة

ابن الأمير (أبو السادات البارك بن أبي السكرم محد بن عبد السكريم بن عبد الواحد النيبان الجزري): النهاية في غريب الحديث والأفر ، ٤ أجزاء ، التطبة الشابية

Jalans 1171.

الكامل في الناوع، ١٢ جزء، الطبعة الأوهرية بالقاهرية، ١٠٢١. المرة بلبه دار الكن المرة ، علو منه من الآن و أجزاء ، ملبة دار

ابن حير السقلان (شهاب الدين أبو الفضل أحد بن على) : تهذيب المهذيب ١٢٠ بزء، 11 Sen 120, 5 1/3/0, 5 2 1981 - 0311.

ابن حديس الصقل (عبد الجبار بن أبي بكر بن عمد) : ديوان شعره ، نشيره «چلستينر ميدر أباد الحاتي ، ١٣١٠ - ١٢٢

July ( 12 0 ) ( 12 3 ) 4 + 1 .

الله عاقال (اللحم): قلالما المقيان ، باريس ، ١٢٧٧ . ان خليكان (ضمل الدن أحمد): وقبان الأعيان ، جرءان ، الطبعة المبدية

الماسيدة (أبوالمس على التاعيل) : الخصص ، ١٧ جرء ، مطبة يولان ، - 1510, 63 . 171 .

1111-1771.

عين سينا (أبو على الحسين بن عبد الله) : كتاب التفاء ، جزءان ، طهران ، ٣٠٦١ . ابن طباطبا ( محمد بن على ) : اللنغرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية . مطبعة المارف بالقامرة ، ١٩٢٢ .

المارف بالقامرة، ١٩٢٢. ان ثنية (أبو محد مبد الله ن مسلم الدينورى): عيون الأخبار ، ٤ أجزاء ، مطبعة دار الكب المصرية بالقامرة ، ١٩٢٧.

أدب الكانب – ندر تحد عن الدين غبط الحبد – الملبة الرعانية - 111.

اللال ، الطبعة الرحانة القامرة ، وم و ١٠٠

ما العلم الأخيرة ، وكان المامدي به من آراء الفضل في قراءة وتوضيح عبد السلام هارون ، فقد تفضل وقرأ معي معظم تجارب هذا الكتاب في

واشكر أخرا حضرة مجب أفداي المانجي - الماشر - المائد به اللكان وطيع: دمياط والامكندوية الدينيين ، وأسيى مكتبيها ، قتد يدروا لى جيعا المن الكان وتدارية على الأحل: ٤٠٠٠ عند المارية المارية ب ولا أنسى كذلك أن أسدى الشكر إلى أحماب الفضاية فيدنى معيدي

K ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4/2 ( 13/2 ) 4

The state of the first of the state of the s Harden of the State of the Stat Shirt of the design of the state of the stat Lister Change Changes Control of the

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH The state of the s the same of the second to the case of

الموارزي (أبو عبد الله محد بن أحد بن يوسف) مفاتيح العاوم، القاهرة، و٤٣٠ المحود الحموى (منهاب الدين أبو عبد الله ياقون) معيم البلدان ، ليزج ، ١٨٧٠. · (117.)

المديري (كال الدين) : رَحَاةُ الحَيْرانُ الكَبْرِي ، جزءان ، المَذِبَةُ المُدرَفِةَ دائرة المعارف الإسلامية – الترجة العربية – مواد مختلة .

الركيمي (عيسي بن إبراهيم بن محمد): نظام الدريب ، نشره الدكتور بولس بروناه ، مطبعة هندية بالقاهرة ، (بدون تاريخ) . بالقامرة ، ٢٠٦١ .

الزبيدي (السيد محمد مرتضي) : تاج العروس من جواهر القاموس ، ١٠ آجزاء ، The state of 12100 1 - 71 - 7.71

الما علوى (حمن الدين محد بن عبد الرحن): المدور اللامع محمل اللان المالم ، ٢٠١ ·( " ) القاهرة ، ٣٥٣١ - 3071.

مركبيل (يوسف اليان): معبم الطبوعات العربية والمعربة ، مطبعة سركيس بالقاهرة ، . (15KA) 1767

الميرطي (بلال الدن عبد الرحن بن الديرير):

عارع الخلفاء أمراء المؤميين ، الطبعة النيري بالقاهرة ، ١٩٦١ . حسن المحاشرة في أخبار مصر والقاهرة ، جزءان ، الطبعة الشرفية بالقاهرة ، المدرين ( تعيد ، المورى ) : أقرب الموارد في نصح المريدة والموارد ،

المندى (ملاح الدين خليل بن أيبك): الوافي بالوفيات ، قام على نصره الماعرق ح. ريتر ، ظهر بنه الجزء الأول ، مطبعة الدولة باستانبول ، ١٩٣١ . عبد الباقي (محمد فؤاد): المعيم المفهرس فألفاظ العرك السكريم ، مطبعة دار السكت 大方からつ、からつ・1771・

الممكري (أبو ملال): المنهم في بقية الأسياه، تصره إبراهيم الابياري وعبد الخبط السرى (شهاب الدين أحد بن يمي الكرماني ، المروف بابن فضل الله) : ماالي الإيضاحية النبات ، كانية البلدية بالكندرية ، رقم ه ١٣٠٥ ج. € على ، مطبعة دار الكب المصرية بالقاهرة ، ٢٠١٢ (١٢٠٤) . 11年、3月日から、3111. الأبيار في الماي والأميار ، البز ، ١١ ، عمار ماه مادرة قيد مرودة بالرسوم

عبسي (المكور أحديك): أكان الطب والجرامة والكمالة عبد العرب،

ملية مصر بالفاعرة ، ( يدون عارم ) .

المبسر والتداع ، نصره عب الدن المصلب ، الطبعة السلمية بالقامرة ، ١٤٢٧ . ابن تمان (الأسعد بن أبي مليح) : قواج، الدواون ، نصره . الدكتور عزيز سوريال

أبو على (النيخ أحد): فهرب الماكمية البلدية بالمكتبرية ، ٦ أجزاء ، المكتبرية منظور الإفريق المصرى (أبو الفضل جال الدين محد بن مكرم الأنصارى المخررجي) الناريم : القهرس ، الطبعة الرحانية بالقاهرة ، (طبعة المكية النجارية بدون تارع) لمان العرب ، ٢٠ جزه ، المطبعة الأميرية بيولاق ، ٢٠٦١ - ٢٠٣١ . عطية ، مطبعة مصر ، ١٩٤٢ ؟ ومطبعة الوطن ، ١٩٩١ .

الأرجاني ( نامع الدين أبو بكر بن أحد بن محد بن حسين ) : ديوان شعره ، بيرون 1989 - 1984

( بدون تاریخ) . الأسفهان ( أبر النرج ) : كيابالأغان ( شي سه حتى الآن ١١ جزء ) مطبعة دار 

البستان : عيط الحيط ، جزءان ؛ يدون ، ١٨٨٧ - ١٨٨٠ . البناري (أبو غيسد الله محدين إسماعيل بن إبراهيم بن الشيرة بن بردزيه) .: صميح البناري ، ؛ أجراء ، الطبة المائية بالنامرة ، ١٠٥١ ( ١٩٣٢) .

عاب ( نمان) : الجدية في الدولة المباسة ، بغداد ، ١٠٠٨ ( ١٩٩٨) . المالي (أبو معور عبد اللك ن عمد) عنه الله معطمة المدرس اللاكة بالعامرة اللاحظ (أبو عال حروبي جل): كماب الميوان - اعر الأساد عبد السلام ( بدون تارخ) .

الجوالين (أبو منصور ، موهوب بن أحمد بن محمد المنصر ) للمرب من الكازم الأعجم على حروف المعيم ، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ، معلمة دار الكن المصرية Milar : 11771 .

هارون - (طبع منه حتى الآن سنة أجزاء) ، مطبعة الحلي بالقاهرة ، ١٩٣٧

البوطري: المسطح ، بزوان ، القاهرة ، ١٨٨٧ . . . طبعي خليفة (مصطني بن عبد الله ، الشهور بكاتب چليي) ، عبي بيندره تحد صرف الدين والتعالم ورفعت يبلك السكايس، وطبع بعنامة وكاله الممارف الذكية، مدر منه الأصل ف الجزئين ، واللحق الأول ، ٢٦١ - ١٢٦١ (١٩١١)

المسن بن عبد الله : ١٦١ الأول في ترتيب الدول ، يولان ، ه ١٨٠٠ المصرى (أبو لمــــمان إبراعيم بن على القيواني) : جم الجواهر في الملح والنواور ندره الرجوم محمد أبين الخاشين المطلبة الرحان بالتاهرة ، ٣٠٦٦ :

## (ب) المراجع الأجنبية

Aristotle == Historia Animalium, transleted into English by : D'Arcy Wentwarth Thompson. Oxford, 1910.

Brockelmann (Carl). — Geschichte der Arabichen Litteratur. Leiden — 5 v —, 1898, 1902, 1937, 1938, 1939.

De Geoje, -- Catalogus codicum Orientalium Biibliothecae Academiae . Lugduno Balavae.

De Slane === Catalague des manuscrits Arabes de la Bibliothèque Nationale.

Lanc. — Poole (Stanely.) == The Mohammadan Dynastics. London, 1894. Mullet (Clément). = Essai sur la mineralogie Arabe, Journal Asiatique, 1868. Sharaf (Dr. Moh.) == An English — Arabic Dictionary of medicine, Biology, and Allied Sciences. Cairo, 1929.

معيم أسماء النبان ، المطبعة الأمدية بالتامرة ، ١٣٦١ .

المجرس المكتب المرية الموجودة بدار المكتب المصرية ، لأجزاء ، مطبعة دار المكتب المصرية ، لأجزاء ، مطبعة دار المكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٠٥ – ٢٠٩٧ ) . القامرة (مم ١٩٠٧ – ٢٠٩٧ ) . القامية الأمدية بيولان ، محد بن يعتوب الشيرازي ) : القاموس المحيط ، ٤ أجزاء ، المطبعة الأمدية بيولان » محدول المؤلف ، مكتبة بلدية الاسكتمرية رغم ٢٠٠٣ ح علمية المعاهد بالقاهرة ، (بدون تاريخ) . عبائب المخلوقات وغرائب الموجودات ، مطبعة المعاهد بالقاهرة ، (بدون تاريخ) .

القلمتين ( ابو الداس أحد ) سيم الأعمى في صاعة الإشاء ؟ ١ جزء ، مطبة دار الحد المصل المعلوة ، ١١ المسال المصرة بالقاهرة ، ١١ ١٠ - ١١ ١١ . كتاب ( محرد بن الحدين بن المسدى بن شاهك ) ديوان شعره ، بيروت ، ١١٦٢ . الكوادي (موفق الدن أحد بن يوست البوطل الفيياق التناهي ) : ميرة المند كر وفذ كرة المبصر ، تخطوط بمكتبة البدلية بالمكتبرية ، رقم

١٣٠٠ ب. تلميس النيمرة، دختان محفوظتان بقس المسكمية، ورقم ١٩٢١ ب ٤٠٧١ ب. مبارك (على باشا) : المخطط المتوفقية الجديدة ، ٢٠٠٠ جزء ، مطبعة يؤلاك ، ٤٠٦٤ المرزبان (أبو عبيد الله محد بن عمران) : معيم النمراء ، طبعة التدسى ، الفاهرة ،

المدري ( تق اللمن أحد بن على ). - المباوك لمرنة دول اللوك ، تصره الدكتور محد مصلي زيادة ، ( ظهر منه الجزء الأول في علان مجادات ، ومجلدان من الجزء النان ) ، مطب النائيل والدينة والدينة والدين من الجنوبة المنافق ، مطب النائيل والدينة والدينة والدينة النائيل ، القاهر ، ع ۱۹۳۲ – ۱۹۳۲ .

المواصلة والاعتبار بذكر المحسل والآثار ، مساءة التس ، علام ١ – ١٠٧٦ . الدوري (عبهاب الدين أحد "بن عب الوهاب") : تهابة الأرب في فنون الأدب ( عليو منه الان ٢٥ جوء") ، مطبة دار الكاب الصرية بالقاهرة ،

| The state of the part of the state of the st | The state of the s | And the state of t |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المقـــريزى<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

 (١) ق الأسل «أن»
 (٢) أسب ماين الماسرين من : السناوي ، السوء اللاس ، ج ٧٠ من ١٧.
 (٣) ق الأسل : «أولوا»
 (٩) ق الأسل : «سبوان وهياء فرغة ، وخلته لطيفة ... الج والتصحيح ما ين : «التروي ، عبال الخاويات ، من ١٨٧٧ فوالمري ، سالك الأيسار ، ج ١٠ القسل الماس بالبيل .
 (٥) ق الأسل وق: «المسرى ، الرجح السابق ، «ومبية » ، واللائط المسمل عن اللائولوني ، الدجم السابق ، همي العندة . الأبصار، ويقد كر أرباب الاعتبار، والله الموقق. ان إيراهي بن محد [ بن تيم بن عبد الصعد بن أبي الحسن بن عبد الصعد وبي بن]<sup>00</sup> تم المتريزي الشافعي : أجمين ؛ و بعد : فهذا قول وجيز في ذكر النحل ، وما أودع فيه البارى – جأت قدرته — من غرائب المسكمة ، وعجائب الصنع ، ليعتبر أولو<sup>(7)</sup> الدحل حيوان [ ذو ]() هيئة ظريفة وخلقة لطيفة ، وبنية() نحيفة ، قال الملامة تني الدين أبو ١٠٠ العباس أحد بن على بن عبد القادر بن محد الحد لله رب المالين ، وصلى الله على نبينا محد ، وآله ، وحميه وصلى الله على سيدنا مجد ، وعلى آله ، وحميه ، وسلم . 

وسط [ بدئه ] ( مربع مكمب ، ومؤخره مخروط ، ورأسه مدوّر مبسوط، الثوب من السحل التي فيها سواد ؛ وقال ابن تنتيبة : " يقال لجاعة السحل وفي وسط بدنه أر بعة أرجل ويدان مستاسبة القادير كاضالاع الشكل دير، وثول، وخشرم، ولا واحد لشيء من هذا » التُشَوَّمُ (١) ؛ والدَّبُر (١) ، وقيس الدَّبُر للزنابير، وهو الشهور، فإن حمَّى أحيوان فهيم ، فيه كيس [ونظافة ، وطهارة ، ] (١) وشجاعة ، ونظر في والدمل أبقي (٢٧)، واحدتها نحلة، وتصغّر نحيّلة ؛ ومن أسمانها: السود، والدحل تلد من غير لقاح الدكور، وتتخذ بيوتها سدسة . وهو ومن النحل سود ، وهي أصغر من الصفر (٣) ؛ والمنفراً كبر من

ا الما ميك بداك لأبها ري عم تتوب إلى موضعها ، وجاء في « المان » أنها ميت كذلك لموادها ، عبهت بالنوية وهم جلس من السودان .

وهي أفضل . (ج) خركر هنا أن النحل أنني ، وفي « القاموس » : « النحل ذباب الممل الذكر . والآتي ، واحدتها بها » . وقال مباحب اللمبان : من ذكر النحل فلأن لفظه مذكر، إبد في الكوفة ، أو في بعداد سسنة ١٢٣ هـ ، وفشأ وقعل بها ، وأقام بالديمور أثناء وره مي و رسم به مي مي الله عن وجل أنها ، فقال : « أن انحسندي من أنه نضاءها وله مؤلفات كديرة تبلغ ٢٠٠ كتابا منظمها في عليم الفرآن والحديث والأدب ومين أنه فلا له جمي « نحلة » ، ولأن الله عن وجل أنها ، فقال : « أن انحسندي من أنه نضاءها وله مؤلفات كديرة تبلغ ٢٠٠ كتابا منظمها في عليم الفرآن والحديث والأدب

عيل الول ، عيريا في كمية البلدة باكسرة ، رتم ٢٠٠١ م. (٣) في الأمل : موتدير الذل» ، واللنظان الثبان هذا أفضل ، وقد علنام! (٣) أُمِّينَ ما مِن المُامِرِينِ مِن كَابَ وَفِي الْمِيوَالَ، مِن ١١٤ وَمُورِ مُحْلُوطًا

وقال الدياعة من السيل في الدول في واحدة [ الما]، وقال مما إلنام إلى ، والطاعة لكبيره في ، والاستكانة لأميره وقالمه ، [وهو الدير إنما حنه الزنابير، لا النحل (كذا)، وقيل التَّشْرُم ذكر النحل؛ المواقب، ومعرفة بفصول السنة، [ و ] أوقان المطر، وتدبير [المرتم الأون (١) واحد[ه] آب ؛ وتسمى أيضاً ثرجالًا ، وإحدها نائب؛ ويقال من الصنة وعب الدطرة يا(٥) . The state of

ع: - (٣) في الأصل و أرجة أبد وأرجل » م والسارة الذكورة هنا عن الفزويني ا (١) في الأصل : «وسطه» ، والزيادة عن القزوين.

الجال يوما». (ع) الخدم، كمفر، جامة الدل والزئايد، واحتنه بهاء؟ وأمد انحل العارغ، وقد اختلف في سنة وفاته، والرجح أنه قول في أول لبة من رجب سنة (ع) الخدم، كمفر، جامة الدل والزئايد، واختلام، إنظر: « القاموس، الهم والمجازة الرخيوة، والجم ختارية، وختاري، انظر: « القاموس، الهم، وما كمنه منه الأستاذ من الدين الخليب في مقدمة كتابه « المدر والفداح»، و « اللمان». الله : «القابوس» و «الخصص» . (٦) في الأصل : «التمال» . (ه) الدُّير – بنج الدال وكسرها – جاعة النحل والزنابير وجمها ديور المناورد بهذن الكنابين من مراجع .

(٧) في « الفاموس » الشول جاعة النحل ؟ لا وأحد لهما ؟ أو ذكر النجل! وتولُّهُ وأنثولً ، وتتولُّ النَّملُ الجست ، والنت. 

وياء في المحسم أنها مبت بذلك لإيابها إلى الباءة ، وهي لا تزال في سارحها ذلك المنافقة (ف) في الأسل : « الكبيرة» ، والتسميح عن « الدميري» ، فس الجزء وراجعة حي النا جنح الليل آب كامها خي لا يعنلت نابها عيمه . (٩) في التاموس والنوبُ النحل ، واعدَما ثابُ ، وقال ماحبُ المخمسة ﴿ ﴿ (٥) أُمْسِفُ مايين الحاصرين من و الديري » ، نفس الجوء والمنفعة . وهي في ألوانها ثلاثة أصناف: غُبروهي أصغرها، وسود وهي أوسطها، وصُفر وهي أوسطها، وصُفر وهي أوسطها،

والنحل والنمل أكب الحيوان كاه، وأدأبه على عمله ؛ والنحل الكريمة تكون صغيرة مستديرة مختلفة الألوان ؛ والنحل المستطيل غير كريم ، ولا عمول ، ولا متقن لما يعمل ؛ والنحل الصغار تخرج تلك الطوال من أبياتها ، وتطردها ؛ وإذا قويت النحل على ذلك فهو منتهى كرم النحل .

والنحل الصغير عمالة (٢) ، وهي سود الألوان كأنها محترقة .

وأما النحل الصافى فى النتى (كذا) فإنه يشبه بالنساء البطالات التى لا تعملن ؛ والنحل تخرج ماكان بطالا ، وما لا يشفق على العسل<sup>(7)</sup>.

« والنحل تجتمع فنقسم الأعمال ، فبعضها يعمل العسل ، وبعضها يعمل الشمع ،
 وبعضها يستق الماء ، وبعضها يبنى البيوت » . انظر أيضا الحيوان للجاحظ ، ج ، م س
 ١١٦ وطبعة الأستاذ عبد السلام هارين من ١١٧ .

والترجة الإنجليزية لحيوان أرسطو أكثر دنه عند ذكر توزيع العمل بين النجل ، قد جاء فيها ما يلي :

"... they differentiate their work; some make wax, some make honey, some make bee'- bread, some shape snd mould combs, some bring water to the cells and mingle it with the honey, some engage is out of door work, op. cit. P. 627a."

(١) فى «الدميرى» ، نفس الجر، والصفحة ، «وأفضل ملوكيا الثقر ، وأسوؤها الرقط بسواد» .

(٢) في الأصل: «عمال»

(٣) في «الدميري» ، ج ٢ ، س ٢٩٩ ، فقرة موضحة ، ولعل جاة المفريزي هنا موجر لها ، والفقرة هي : «قال حكيم من اليونان لتلامذته : «كونوا كالنحل في الحلايا» ، قالوا : « لوكيف النحل في الحلايا؟ » ، قال : « إنها لا تترك عندها جاللا إلا نفته ، وأحدته ، وأقصته عن الحلية ، لأنه يضيق المكان ويفني العمل ، ويعلم النشيط الكمل».

و استال تعديد الله التي تعديد الله التي المام التي المام التي المسالة المعديد المسالة المسالة المعديد المسالة فصيال المسالة المسالة

[قال أرسطو] (۱): النحل تسعة أصناف: منها (۲) ستة يأوى بعضها إلى بعض [وذكر أسماءها باليونانية] (۲)، وهي تقسم الأعمال بينها ، فمنها ما يبنى بالشمع ، ومنها ما يأتي بالعسل ، ويمجّه في أبيات الشهد ، ومنها ما يأتي بالماء فيمد العسل به (۱) .

(۱) أضيف ما بين الحاصرتين من: « الدميرى » ، نفس الجزء والصفحة ؟
 و « النوبرى ، نهاية الأرب » ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۷ .

(۲) فى الأصل: «منه» ، وفى الدميرى «منها» ، وفى نهاية الأرب: «ستة منها،

(٣) أضف ما ين الحاصر تين بعد مراجعة : « الدميرى ، حياة الحيوان » ، ج ٢٠ م و « النوسرى ، نهاية الأرب » ، ج ٢٠ م ص ٢٨٧ ، ومخطوطة في الحيوان » ، ص ٢٨٧ ، منا وقد تبين لى بالراجة أن كل الكتب الدرية التي كتبت عن الحيوان اعتمدت اعتمادا كبرا على كتاب أرسطو «الحيوان» ، ومن المعروف أن هذا الكتاب ترجم إلى العربية في أوائل العصر العباسى ، فقد ذكر ابن النديم أن «كتاب الحيوان لأرسطو قسم عضرة مقالة نقله ابن البطريق ... ولنيقو لاوس الحتماد لما الكتاب ... وقد ابتدأ أبو على بن فرعة بنقله إلى العربي وقصيمه ٠٠٠ ، وعن هذه الترجات الأولى نقلت الكتب الأخرى — دون شك — كالجاحظ والدميت والمقرنزى الح . . أخ ، وإذ كانت هذه الترجمة الإنجليزية لكتاب أرسطو ، فوجنت في هذه الرسالة عن النحل بما ورد في الترجمة الإنجليزية أسماء هذه الأصافي الشبه قربيا جدا بين الكتابين وقد وردت في الترجمة الإنجليزية أسماء هذه الأساق

"There are nine varieties, of which six are gregations — the bee, be king — bee, the drone bee, the annualwasp, and, furthermore, the otherne (or hornet), and the tenthredo (or ground wasp), etc. Historia Animalium, P. 923\*.

والدمل الذي تسرح في الجبال أصغر من نحل السهل، وأكثر عملاء الرعي، لأنه إن خرج خرج معه جميع النحل، فيضعف (١) السل؛ ومتى عجز

(۱) في الأمل : « العيسوب » وهو خطأ ، واليسوب اسم مشترك : جللن على البيت ، و بعضها بعمل العسل ، ومن لا يحسن العمل يتخرجه من العكور، طائر نحو المرادة ، له أربية أجنعة لا يمنين له جناحاً أبداً ، ولا يرى أبداً يمنسي ، إنما | ولا [ يتركه ٢٠] مع النحل فمينطلهم ، وينصب بوابا على باب البيت لمحنع

واليعسوب إذا هم بالخروج طن قبله يبوم أو يومين ليعلم الفراخ ما هم

وأجناس النحل كتيرة ، فأما اليعاسب فهي جنسان : أحدها أحمر أربع (٥) كارت (٢) ؛ وله حمة ؛ وهو أسود النصف القدم ، أحمر النصف

(٧) ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل، وقد أضفناه بعد مراجهة : ﴿ العرى ﴾ (١) في د التزويق، عائب المخلوقات، ٥ ، من ٢٩٨ : « فيقف ٧ .

 (٣) ذكر هذان النوعان في الترجة الإنجليزية لحيوان أرسطو مع اختلاف يسير،
 قد ورد هذاك أن النوع الأسود بخته مثل جنة تحلين لا أربع ، وهذا نس كلام أرسطو : سالك الأبصار » ، ح ١٢ ، و « القرويني ، عائب المخاويات » ، من ١٩٨٨ .

as the working - bee." Hist. Animalium, P. 6246 : انظر : the better kind red, the other black and variegated, and twice as he "There are several species of bees, as has been said; two of kings,

いたのであったことのでは、こうりつきついろいっとも

وقد جمل الله تمالى فى النحل الملك المطاع (٤) ، يقال له اليمسوب (٠) الواحد منها عن الطيران حلته النحل حملا ؛ و إن هلك يصوب الخلية ، يتوارث الملك عن آبائه وأحداده ، لأن اليماسيب لا تاديالا اليماسيب التحريم وجه الأرض فى التراب، فيما أنه قد مات اليصوب ، فيطلب واليماسيب هى ملوكها ، وقاداتها ، وعليها تأتلف النحل ، ويستقيم أمها ، تطبوب آخر ، فتأتى به ، فتبحمله فى تلك الخلية ، فتراجع النحل عملها . واليماسيب هى ملوكها ، وقاداتها ، وعليها تأتلف النحل ، ويستقيم أمها ، واليماسيب المناه واليماسيب التحريم النحل عملها . واليماسيب المناه واليماسيب المناه واليماسيب المناه وتقيم حيث يقيم ، واليماسوب فيها كالأمير المطاع . واليماسيب المناه واليماسيب المناه ويمن المحريم وحيث المناه واليماسيب المناه وتقيم حيث يقيم ، واليماسوب فيها كالأمير المطاع . واليماس ، ويرتب على كل واحد ما يليق [ به ] ٢٠٠ ، فيأم , بعضها بيناء ومن المحب أن اليماسوب الانجوج من الكور ٢٠٠ ، ولا ينه بيناء ومن المحب أن اليماسوب المناه المناه ويرتب على كل واحد ما يليق [ به ] ٢٠٠ ، فيأم , بعضها بيناء ومن المحب أن اليماسوب المناه ويرتب على كل واحد ما يليق [ به ] ٢٠٠ ، فيأم , بعضها بيناء ومن المحب أن اليماسوب المناه ويرتب على كل واحد ما يليق [ به ] ٢٠٠ ، فيأم , بعضها بيناء ومن المحب أن اليماسوب المحب أن اليماس ، ويرتب على كل واحد ما يليق [ به ] ٢٠٠ ، فيأم , بعضها بيناء ومن المحب أن اليماس ، ويرتب على كل واحد ما يليق [ به ] ٢٠٠ ، فيأم , بعضها بيناء ومن المحب أن الم

سبرضيق لايجوزه الاواحد بعدواحد، وأعجب من ذلك أن أميرن منها لا يجسمان | ألمون ، والآخر أسود نختلف اللون ؛ ومنها ما تكون خبته مثل جنّه رى واتناً على وأس عود أو مااتراً ، وجالق على الدرة المسطلة في وجه النوس ، وقبل هو الذباب الكبير؟ وقيسل هو غل النمل ، أو هو « ملك النمل ، وأميرها ، الذي لا يتم لها رواح ، ولا ياب ، ولا عمل ، ولا مهاى الا به ، فهى مؤتمرة بأحمه ، ساسة في بيت ، ولا يتأممان على جمع واحد ، بل إذا اجمع منها جندان ، وأميران ، فتلوا أحد الأميرين ، وقطموه ، وانتقوا على الأمير الواحد ، من غير معاداة فيهم ، ولا أذى من بعضهم البعض ، بل يصيرون يدا واحدة .... » ، ومن لفظ المحسوب قبل السيد (١) في الأمل : « الكوز ، وهو خطأ ، وفي « الفاموس » : الكارر موضع الزناير ، وفيه وفي « المحصس » أن الكثرارة هي الحلية الأهلية للنجل ، أو هي شيء يتغذ للنجل من الفضان أو الطين مَيِّسَق الرأس ، أو هي عسلها في النجع ، الؤمنين ، ؟ اظر: « الديري » ، ج ٢ س ٢٥٩ ، ٢٦٠ ؛ و « الخصص لان يعسوب قويه ، ولهذا كان يطلق على على بن أبي طالب « يصوب قريش » و « يصوب فلا يدع واحدة تراحم أخرى ، ولا نندم عليها في المبور ، بل تعبر يبوتها واحدة بعد وإحدة بدر تزاحم، ولا تصادم، ولا تراكم ، كا ينمل الأمير إذا انتهى بصكره ال يدرها كا يدبر اللك أمر رعيته ، حتى إنها إذا آوت إلى يبوتها وقف على باب البيت، له ، مطبعة ، وله عليها تسكليف ، وأمر ، ونعي ، وهي منفادة الأمره ، منبعة لرأيه ، - 141 - 141 - 141.

وإذا كان اليعسوب عظيا [سمى ٢٠٠ ويملاً - بتقديم الجيم على | فإنها حيثند تخرج بأجمها ، فترتفع في الهواء ٢٠٠ فتُسلموى ، ثم ترجع ، ما الله من الدحل؛ وإذا خرج اليمسوب من الخلية تعته النحل كلها . ﴿ وَاللَّهُ كُورَ لا تَكَادَ تَحْرَجُ إِلا إذا أَحَبَّتُ أَن تحركُ أبداب لتحف، الوخر، وإنما يكون في كل خلية ينسوب واحد، وربما كانت عدة إذا المجفيم إن الدكور لا تسل شيئا أ والممل الإناث، وهي تقون (١) ملوكيا

النفس ، والسلس (كذا) عند رخاء البال ، وإمكان الكب ، وإن مًا يهرب الدحل الذكور إذا أحست بذلك ، فترى واقعة على ظيور الخاريا عليه، والحرص على الادخار، والأخذ بالوثيقة عند سوء الظن، مع طيب وإذا كان الزمان جدبًا، وقل المسل، قتلت النحل ذكورها، وكثيراً خارجا(٢) ، وهذا شاهد على ما ذكروا من شح النحل على العلى ، وشفقتم هذا خلق عجيب، وفهم لطيف.

وكذلك ما ذكروا من طردها زوات البطالة منها ، الكسالي ،

drones they build if a superabundance of honey should suggest their kings only when the brood of young is numerous, and cells for the lings and the drones; for themselves they are always building, for the = «They first build cells for themselves; then for the so - called

والنحل تبنى للوكيا على حدة [ بيوتاً ] ( ) تكون فيها ؛ وكذلك تبنى التكلة على كيب غيرها ، والموالة على دخار سواها ؛ ولو أننا استعملنا مثل كانت الخليسة كبيرة ؛ فإذا كان أكثر من واحد صار مع كل يعسوب ﴿ وَدَ كُورِهَا . وَلَيسَ للبحل أقوات (٢) إلا العسل الماء - ؟ وملوك النحل لانلدع ٢٠٠ ولا مغضب لأن اليعسوب حلم ٢٠٠ جداء التدخل الخلية . وه أن الناس أشبه الحيوان في تديير أمرها بالإنسان "، مم قال : " أم يَتُفَكُّرُونَ ﴾ — أي يعتبرون بما قد ألهمه النحل من لطف الصنعة ، وإن في هذا القدر لمبرة ، لأن هذا لو كان في واحد من عقلاه الإنس -لذكورها الزعيم (كذا). وزعم بعضهم إن الذكور تنفر دييناء بيوتها ، [وقال] (٥) ين فَدُلواعلى جَمِيم الحيوان - لنكان ذلك عِماً ، ولذلك قال الله تعالى بعد ما قص علينا ما ألممه هذا الحيوان على ضعفه: " إِنَّ فِي دَالِكَ لَا يَهُ لِقُومُ ورقة الحياة ، مع ضعف البنية - ؛ ولذاك زع بعض العاماء التقدمين : هذه شيبه عامرة من سوس (١) المدائن الكثيرة الأهل ،

(١) النمل ساقط من الأصل ، وقد أصنناه ليستيم المعني . أما الجعل فيجمع على جلمول ومحمدان م اظر « الخصص » ، ح ٨ ، ص ١٧٧.

(٣) في الأصل: وخدايا ، وهذه الجالة ترجة الماء في خيوان أرسطو ، وهو (١) في الأصل: " تلدع ، والصحيح لدغ أو لدع .

sting." Hist. Animalium, P. 6264. "The kings are the least disposed to show anger, or to inflict a

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تقود » ، ولفظ « تقوت » أقرب إلى الصحة .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: « الهوى ».

Hist. Animalium, P. 626b. (٢) ذكر هذه المقيقة أرسطو في كنابه الحيوان ، انظر الترجة الإنجليزية

إلى خلاياها فشوشوها، وتواروا عنها](٥)، فهزمت النحل أولئك الأكراد أنهم غزوامية ، وكاد الأكراد ينهبونهم ، فسلطوا عليهم النحل [بأن عمدوا بقرية [من قرى إسفينقان (٤) يقال لها « اسفاكوخ» و] فيها خلايا النحل، النحلة مَنْ تخلف فيه الأبرة وقد قتلت فرسا (٢) » قال : « وقد أخبرت «وإذا لدغت النحلة" حيوانا وخلفت الإبرة فيه ماتت ؛ وربما قتلت قال أو ( ) على الحسين بن عبد الله بن سينا - في كتابه الشفا اسما لم ، ولدوا بهم » : الما الم ، ولدوا بهم »

 (٣) في د الدفا » : « قد قلت فرساً » ، والجال هذا نائضة ، وسبب عموضها (١٠٢٧) ، اظر دائرة المارف الإسلامية ، مادة « ابن سينا » ، وما يها من حمايي «القانون في الطب» (طهران ١٢٧٤ ، يولاق ١٢٨٤) ، وكتاب النفاء (طهران ١٣٠٣) الذي يتقل عنه القريزي هنا ؟ وقد مات ابن سينا في هدّان في سنة ٢٨٨ تلقى علومه الأولى ، وعنى عناية خاصة بالطبيعيات والإلهيات والطب ، وبدأ يصنف كتبه في سن الواحدة والعشرين، وقد اشتغل في حياته بالعلم والسياسة ، ومن أهم كنبه كتاب الكبير، وله في سنة ٣٧٠ مـ (٩٨٠ م) بأفشينة بالنرب من بخارى ، وفي بخارى (x) في الأصل: « النسل » ، والتصحيح عن: « الدنا » ، ج ١ ، مي ٤٢٤ . (١) في الأصل: «أبوا » دوان سينا هو الشيخ الرئيس والفيدوف الإسلامي

أنها ترجمة غير دقيقة لما ورد في « حيوان أرسطو » ، ونس أرسطو واضح جداً وهو "

large animals; in fact, a horse has been known to have been stung to loses its sting the bee must die, they can kill with their stings even if the person stung takes the trouble to press the sting out, but once it at the same time extracting their intestines. True, they often recover, "Bees that sting die from their inability to extract the sting without

(٤) إسفيتمان بليدة من نواحي نيماور ، شها أبو الديح مسعود بن أحمد الإشبيتاني ، اظر : ﴿ يَاتُونَ ، مَعْجُمُ الْلِيانَ » ، وقد تملنا ما بين الْمُاخِرَتِينَ مَنَ : (ه) الريادات عن: « العنا » ، ج ( س ٤٤٤ .. ١ د الناء ج ١٠٥ ص ١٢٤ .

> الشارة (٢) لها بالدخان حتى جاوها به ، ووصلوا إلى العسل . الخلية ، وكان رجل يعين النحل الأهلي فلم تلسمه ألبته " ، والنحل إذا ويُسلم حوزته ؛ قال ابن سينا : «وقد قاتل النحل محلا غريبا زاحها (٧) في قويت على شيء لسعته أبداً حتى يموت أو يهرب، ولذلك احتالت حتى يقتل بعضها بعضا ، أو يهزمه ، فيهرب المتهور منها – حيئذ – من أمثالها من النجل ؛ فإنه ربما أراد بعضها الغارة على بعض ، فاقتتلت عَرَض لذخائرها ، ثم لا تهرب منه - كائنا ما كان - إلا ما كان وولهيا إذا تُحرض له ، والقاؤها نفسها في المهالك ، فإنها تقاتل كل شيء كدّها - لا لغير ذلك - شدة شحها عليه ، وضها به ، وذبها عنه ، ومن الشاهد على أنها لأنفسها ادخرت ما في يبوتها ، وما جمت من هذا التدبير في كمالانا كان أحزم لدا، وأنعم لم الم

 (١) عثرف الدرن إانداذ، ووفرة الإناج الملمي، وقد تولى الحمية أكدر من مرة، ووظية المحتسب الأولى — الأمم بالمروف والنجي عن النكر — ؛ لحذا من مرة، ووظية المحتسب الأولى — الأمم بالمروف والنجي عن النكر كا لحل المحل عاطل لا تري عديده اللحدة منه تحريقة ، حين يشتهز قرصة الكلام عن كره النحل لمحل عاطل منها أو كسول ، فيتمنى على قومه النف بها ، لأنهم لو فعلوا لكان ذاك — كا يقول — 

(٢) وردن هذه الذمة في النما لابن سينا ، ج ١ س ٢٠٥٥ ، ووردن بنسها ، (٢) وردن هذه الذمة في النما لابن سينا ، (٣٠٥ ما الذرجة الإنجلزية : ، (Hist. Animalium, P.626) رقى شارق الكراب المايق.

(ع) في «الفلموس»: هشكاراالمسل شيوراً، وشياراً، وشيارة، وكشاراً، ومشارة، وكشاراً، ومشارة، وكشاراً، ومشارة وكشارة، وكشارة، ومشارة والمسارة المسترجة من الوقت. والمشارة الملاية، والشيورة المسل المسلم من الحلاية، وفي و المخصص، و وإذا محمدت الملاية، والمنارة إذن هم جامعو المسل من الحلايا، وفي و المخصص، و وإذا محمدت الملاية، ريدون ميكار المسلل فذلك الحلاه ، وقد حلاها ، وهي جلوة النجل أي طبردها بالدينان ... واسم الدينان الذي أيب في به الإيام ولا يقال لنيره من الدُّواخن ليام ٣٠٠

أو ظِنْرِت بها في مثاويها ، قتلتها . ولا تخلو مثاريبُها ﴿ إِذَا سَرَحُتْ ﴾ من حَفَظَةٍ منها تكون فيها . إن الماء و على إلى أنه السام و ا

و إذا كان النحل كريما لم يترك في الخلية هامة تضر بالشهد إلا قتلتها ، أو أخرجتها ؛ وأما غير الكريم فإنه يتوانى ، ويتغافل ، ويترك أعماله تفسد ، وتهاك ، ويَعْرِضُ للخلية من بطالة النحل وتهاونها ، رأَحة منتنة جداً ، فتفسد . المسلم ا

وجنس النحل ألطف أجناس الحيوان كلها ، ولذلك تكره (١) كل رعى يكون منتنا ، أو زهم الرائحة ؛ [ وهي تكره النتن و تكره أيضا الروائح الدهنية (٢) والأدهان ، و إن كانت عطرة ، وتلسع المتدهن (٢) إذا (١) دنامنها ؟ وتوافقها الأصوات اللذيذة المطربة ، [وإذا رقص لها وصُفق ، اجتمعت لذلك ] (٥٠) ؛ ولا يغتررن بشيء من معايش الناس. والنحل يحب

= "When the robber - bee and the drone appear, not only do they do no work themselves, but they actually damage the work of the other bees; if they are caught in the act, they are killed by the working bees. 

(٢) الزيادة عن « الشفا لابن سينا » ، ج ١ ، ص ٤ ٢ ؛ و عالم المنظم الله

(٣) في الأصل: « مدهن » ، والتصحيح عن الرجم اليابق ، وعده ترجمة

الجاء في « حيوان أرسطو » وهو: المناو » وهو: المناو » وهو: المناو » they are annoyed by all bad smells and by the scent of perfumes, so much so that they sting people that use perfumes." Hist Animal. P. 626a:

(٤) في الأصل : و دني ، وضعيان و وطاله : و اله (٤)

 (٥) أَضِيفَتُ الزيادة من كتاب ﴿ في الحيوان ﴾ من ١١٥ ، انظر أيضاً ﴿ الشفا لابن سينا» ، ج ١ ، ص ٢٥ ع حيث بذكر أن «النحل بعجه التصفيق والفتاء ، وجهما =

والنحل إذا لسعت شيئا، فنشبت مُحَمَّها (١) فيه لم تستطع رجع مُحَمَّما (١) فتنصل ، فإذا نصلت حمتها ماتت ، والحُمّة (٢) الشعر في أذنابها ، [ و] التي بها تلسع ؛ وهي إذا شاءت أخرجتها ، و إن شاءت تركتها<sup>(؛)</sup> ، و إنما الحمة في العربية السم ، إلا أن العامة تسمى ذلك الشَّعر مُحَاة . قال ابن سينا : « لا يبعد أن تكون إبرة النحاة ، — مع أنها سلاح — نافعةً في إحالةً جُوهُمُ الرطوبَاتِ [ إلى ]<sup>(٠)</sup> العسلية ، بأن تأتيها ، وترسل فيها قوة ما ، [وهذا مني تخمين ، وكأني سمعته من بعض المتعهدين لهذه الأحوال] (٥) .

و إذا دُخِّن لها ، (أي للنحل) فأحسَّت بأنه يؤخذ ما في بيوتها من العسل بادرت إلى أكله ، فتأكله أكلا ذريَّعا ، حتى لو أمكنها (٨) 

ر وفي ذكورة النحل صنف تخاتل (٧) النحل ، فتدخل في بيوتها ، فتأكل العسل ، وتسمى « اللصوص » (^) ، فإذا قدرت النحل علم ،

<sup>﴿ (</sup>١) الحُنَّـَةُ السم ، أو الإبرة بضرب بها الزنبور أو الحية أو العقرب ، وجمها الحات وخُمي . اظار : « اللمان » و « القاموس » . المان المان المان به و « القاموس » . المان المان المان المان ا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « حاتها » " الدوه inability to extract the strap ها

<sup>(</sup>r) في الأصل: "« حالة » . النظام الإعطام على الأصل : " حالة » . النظام المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ه ردتها ، والنظ المستعمل هنا أسح . إن المستعمل المس

<sup>(</sup>ه) الزيادات عن : « ابن سينا ، الشفاء ، ، ج ١ ، ص ٢٤ .

الته الرام) في الأصل: «أمكنه استنفاذه لفعل»، وقد صحح بعد مراجعة: «العمري، مالك الأبصار » ، ج ١٢ من من المناز الما يتناز الما المناز الما المناز الما المناز الما المناز الما المناز ا

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : الا تفاتل » ، والتمامين عن : « المخصص لابن سيده » ؛ ج ٨ ص ١٧٩ .

 <sup>(</sup>A) وهذا أيضاً ترجمة لما حاء في د حوان أرسطو ، ، وهو : =

تحت ذلك بأعضائها، وأنها تجي مجالت على أيديها القدمة، ثم تحميًا عنها وأما المسل فإنه شي، يكون في أعماق الأنوار من لطيف عذاء النبات، قد بقواعها المتوسطة ، فإن بقي شيء على قواعها حنته عنها بأرجلها "اللؤخرة ، lina e linary el esto.

احتبر ذلك عرفه ، قسد مصمنا كيرا من الأنوار فوجدتاك في أعماقها تلك الحلاوة ؛ وذلك الترشف هو جريم العسل والنحل تغمس ألسنتها في أعماق الموار ، تترشف تلك الجناة ؛ ومن

ا والنحلة ذبابة ؛ وبهذا العضو توصيل جميع أجناس الأذية إلى غيرها ، وبه الهذا النيان، لا الصوت، فإن النحل لا تصوت، ولا شيء من الدباب، ألمنة ، وليست بالمنة ، ولا خراطي ، ولكنها بالالسة أب. توصَّل أيضا الطم إلى أجوافها ، لأن طعمها ليس شيئاً سوى الرطوبات ؛ فبهذا العضو عنصها ، ثم ترد ألستها تلك في أوعيها من افواهها ؛ ومميت وألسنة النحل حرق (كذا) ، طوال ، حديدة الأطراف ، ديناة

(١) وهذا ترجة لما جاء في «حيوان أرسطو» وهو :

و إذا ترشفت النحل تلك الحالاوة من الأزهار ، والأنوار، فجمعها في

"Bees scramble up the stalks of flowers and rapidlygather the beeswax with their front legs, the front legs wipe it off on to the middle legs, and these pass it on to the hollow curves of the hind - legs." \*Pist. Animal. P. 624a. (۲) هنا إشارة المنه إلى محاولة القريزي التحقق من صحة ما يورده في كريه

[ أي ] إذا أخذت الشَّمْعُ (<sup>4)</sup> من الزهم أو العَمَالِ ، —كل مُنيء الصمر في وأجوده الأبيض المسترك وأجوده الأبيض المسترك مين كان إس، ولا تشرب إلا بعد إلقاء النفل (كذا) . و إذا سرحت ، ورعت ، قيل « جرست " ، تجرس ، جرساً » ، والنحل نستهر عن الريح ، وتشرب الما، الصافي [ العذب ، تطلبه

فية () لزوجة - وتوجد هذه الصفة في الأنوار - ، فيرون أن النحل (١)

الشمر نائس فبها (٤) أي متحرك ؛ وقد أعيا الناس أن يعامنوا أخذ النحل

والنحل تجيء بالشمع على أعضائها ، وترى النحلة مثقلة به ، وذلك

الشمع ، وظن قوم أنه شيء يكون لاصقا بيطون الأنوار كالغبار ، تكون

"Bees seem to take a pleasure in listening to a ratting noise; and consequently men say that they can muster them into a hive by rathing with crockery or stones . . . etc." Hist. Animal. P. 626b . 12236 Marjolaine و بالانجلازية Marjoram . انتل : «معجم أسماء النبات للدكنور أحمد عيدى باب ، ، و « أقرب الموارد للمدروف » . (٢) أخيف الزيادة من كتاب «في الحيوان» ، من ١١١٠ . الا (١) المدر أو الرعيز أو المدر – ومو بالماد أصبي – نبان طب الرائحة ، حريف ، زهم، أييض إلى الغبرة ويسمى باللاينية Origanum وبالفرنسية "Origan = يجمع ويرد إلى الخلية » . ويوضح هذا ما جاء في : « حيوان أرسطو » ، وهو :

(٦) برکت ایس مجرُس، وتجرس جور ما إذا أحمت النجر الحمد آنا

 (ع) في الأصل : «النصم» ، وقد مركب اللفظ بعد مراجعة له المخصص» .
 (ه) في الأصل : «نابس منها» .
 (٢) في الأصل : «منه» . انظر والخصيس ، وج ٨ ، من ١٧١

(人) 可以一: 好了了 , 我一年 日日日 人人

صدورها ، أقبات إلى الشهد فأناهته (١) ، أي أفرعته في نخباريبه ، | والنحل تعسل في العسل في زمانين : في الربيع والخريف ، والربيع أجوده

(١) وهذا ترجة الاجاء في "حيوان أرسطو" وهو:

و إذا أزحرت الأعشاب حمات الدحل الشعع ، ولذلك ينبغي أن يؤخذ |

"There are two seasons for making honey, spring and autumn, the spring honey is sweeter, whiter and in every way better than the autumn honey." Hist Animal. P. 626 b . mind. redl. con Lucemia

(٧) يق: « القابوس » : الإكبركاريد عي مكا يه خييس بأيس ليس بغديد

من ١١٤ عند تفسير «النوم» ما يأتي : «وغدا النحل من العسل يسمونه الموم يمني النسراء يجابه عن (كذا) ساقيه من أطراف النجراء وهو رطوبة لزجة تنقط عليه الملاوة يجي مالحل» . . . . (٣) في « القلموس» : « الموم النسم» ، ويماء في كتاب دف الخيسوان»

北の北京。 just method - dovat, 日本 كان المدل » - اخل : « القاموس » . () البِكُدِر عَيْ أَنْجُ وَلَهُ السَّوْعَلِي أَفِي أَذَا وَأَعْمَادِهَا ، فَعِمَاهُ فِي الْمُهَدِّ

(ه) في الأمن: «لنها» . . . (١) في الأمن: «الحنة» . )

الملاية، فتسج ما استوعبة (٢) ، ثم تعود إلى الرعى ، فإذا امتلات يبون كم تجيء بالشم ، تحماء على أعضادها، وسوقيا . الشهد من السال على الك النخار ب غطاء بغطاء رقيق من الشمع حتى الدرب تسميه : «د الا كميز مسوقيا – وهو : يكون الشم محطا بها من جميع جوانبه ، كنها رأس البرونية في «والدرب تسميه ؛ وتقال فيه "داليكير" في فترى المحاة تطير، وذلك المكاير الشم عطا بها من جميع جوانبه ، فإنها إن لم تقمل ذلك فسد السهد، و بالناء الثناة من فوق فردت (كذا) كبيوت الزنابير . والناء الثناة من فوق فردت (كذا) كبيوت الزنابير . والنحلة إذا وقعت على ضرب من الزهر (١٠١) فلم تكذف بمما جرسية الينما ، كأنه خبيص نائس ، فيه بعض اللين، إذا نحوته تعرق ، وليس بشديد والدخاريب (٧) \_ بالنون قبل الخار المدجمة - التقب الهيأة من الشمع ، أوأ كثره (١) «بنه ، انتقلت إلى مثله من جنسه ، ولم تنتقل إلى جنس آخر ، إلى أن تراجع | الملاوة ، ولا عذب ، يشبه القدماء حلاوته بحلاوة التين ؛ تجيء به النحل مدودة بالتراطيس، لينصبح البسل، فإبها إلى لم معمل سلام الشهد، عملة بها من فيحمله في نجاريب الشهد مكان السل، ولا تكثر النحل وقولد فيه دود يسمى المنكبوت، فإن قويت على تنفيته منها سم الشهد، منه إلا في السنة المجدية (٢٠) ، وأكثر ما تأتي بالنكبر (١١) مرف fixing

بعض الشمع في تلك الأيام، إن احتج إليه، ويمها ميده من ماعيد . (٧) ق الأصل — هنا وق الصفحات النالية — : «اليفاريت» ، والصحية . «النفاريب» قند ورد في «القاموس» : «الديمت وب النشق المبرأ والنف في كانهيءً» ا والنارب التي الياد، والنس التي الدل المال فيهاء ، القرائيها، والمال، (١) في «التاموس» : «أعام : قاء» .

and to a flower of another, but flies from one violet, say, to another "On each expedition the bee does not fly from a flower of one hole, and never meddles with another flower until it has got back The hive, on reaching the hive they throw off their load ... " Hist. (٦) في الأصل: «المستوعي» ، وهذا ترجه الاجاء في «حيوان أرسطو» وهوا

ه حيوان أرساو؟ ، انتار . P. 624ª . P. 624ª . (٤) البرن إناء من خزف، اطر والقاموس، ، وهمان المبية بالموقعة

ويكون خزانة المسل ؛ ويقال الشمّ – بإسكان المم ، وتحريكما – إلى ويقال المناية مداة () ، وقطّر فلان مسلته إذا أخذ ما فيها من ويقال الشّهد – بنم الشين وفتحها – والواحدة شهدة ، وفيها الوجهان السل إحساس كذير من الحيوان عب عبب ، و" إنّ في ذَالِكَ كِيدَةً لأَوْلِ اللهِ ومن الخاريا ما تنصبه في الحيطان، وأكثر ذلك تنضدها في المصائح الشمع هو (١١) جدران بيوت النحل التي تبيض فيسه وتفرخ فيها ألنضد منها مثل الدار العظيمة ، ثم تفطى [ بنجب الشهر (١) ]لذكرتها . إراحالها مصنعة ، وهي موضع ينفرل النحل ، منتبذ عن البيوت ، فيتضدها سافاً سافاً على نشر من الأرض (١) ، ويتحالف بين أبوابها فتكون أبواب ساف إلى أدبار سافي كذلك حتى تنتضد جميعا ، فربما كان

ولماوى النحل ويوتها أسماء : فإن كانت ييوتها في الجبال فهي : كالزم العرب ؛ وتسمى أيضا الكوارات ، والجم كواير<sup>(ن)</sup> ، والواحدة الباءة ١٠٠ ، والرقبة ١٠٠ ، واكبتح [واكجنج 10] — بالحا، الهماة وائكا، والضم لذة أهل الحبواز ، وجم الشهد شهاد ، وكل شهدة قوص ، والجم قروص ] " وإنفازيا الأهلية تسمي في بعض البادان الدّباسات()) ، ولا تعرف في

المسهة، والفتح والكسر - فإذا عقلت الدحل فيا يتخذ لها الناس من (١) في الأصل: «شيئًا فديئًا فاعل نصر» والصحيح عن: (المحسم، ج ٨، المعسمة، والفتح والمكسر - فإذا عقلت الدحل فيا يتخذ لها الناس من (٨١٨). الديادة عن: (المحسم، ج ٨، من ١٨١١).

اج ٨ من ١٨١ و وتسمى ييون النجل النطبي ، الواحدة تحيية ، والأجواع ، الواحد الفريزي هنا من مسميان ليبون النحل أو خلاياه ، غير أن صاحب المخمس ذكر إلى بهاب هذه السميان أسماء أخرى لحلايا النحل آثرنا بقلها هنا لنتم بها الفائدة، قال : ف الفان سينان الجمع ، الثار ناسين من ٦ ، خامش ٢ . وبهذا اللفظ يذهي ما ذكره والأكماء الذي في نصائيه. والسَّنُّ الذي يبني في طول لماية حق يكون العرض ماين طرفها إلنا ملت ، وهي أحب الأبنيقالي النعل ، وأصلبهاشيارا. ويكونالكنيلي قيمواضعشي الباركون في اليوت في فكر تجاب في جدوها ، في كون مآب السل خارجا ، وتكون (ه) يفهم من النص أن والكوارات ، مفرد جمه وكواير ، ، والصحيح أن رُع، ومناأبيتها البحيرُم، والأكفاء، والدُّن؛ فالجزم هوالسندير فيمن للنية (3) はようしなしるつかつ(日でり)・

الألب " " فتارك الله أخين الماليين".

خليَّة ، وكذلك ما يسمل لهما من الطبين والأحتاء فعي خلاياً . وقد يسمي بالمراء في الجال أيما خلال والمساهدة

 (٩) الزيادة عزالخصص حيث ورد أن الجبح هو الشق السيق ، وفي «القاموس»:
 الجبح خلية الصل ، وجمع هذا اللنظ على : أجب ع ، وأجباح ، وأجباح . (م) الويالي مرالعائر : (الخصص، عمد ، ص ١٧١) ، وجمعا وقوب ووقاب . (١) الباء الديل وبيت الميل في الجيل . (العليوم) ...

المفروس من في رق المار المفاح (المحديد م م م م م م م م م ) . أو مثل الراقود من مان ، أو نعبة حفر ليعسل فيها ، أو أستال خبيرة تسمى المؤلة الانه والبود. (القاموس) ، والله أيداً : (الحصي عجد من ١٨٠٠) . - (١) ق الأمل: « عاب، ، و دني ، ، ومر خطأ ، وعب بذك لأنها تنت (ه) ق الأمل: « المالاية » ، وهو خطأ ؟ والمالية ، والمال ما يسل فيه المعل

كوَّارة ، وهي عربية ، وقيل الكواير صفار الخلايا . (١٦) وقيل إذا بنساله بمزئة العش الطير ، والبزر بمنولة البيض ، [ فيكون من ذلك البزر دود النحل بيتا من غير أن يوضع لها فهو الكوّارة — بضم الكاف — وم أييض ، ثم تنهض الدود ، وتغذى نفسها ، ثم تطير، وهي لا نقعد على لطيف معرفة النحل بما يصلحها أنهن قد علمن ضعنين ، فهن يشيد أزهار نختلفة ، بل زهم واحد . ] (١) وهي تماز بعض البيوت عسلا ، عثاشهن ، وتحصنها بالضيق والاعوجاج ، و إذا كان باب الخلية واسعا ضيقنا أو بضها فراخا .

بيوتا من الشعر أولا ، ثم تتخذ البيوت التي تأوى فيها ملاكها ، ثم بين أوزعت ، [وأكلت من الميرات] " ، ثم آوت إلى بيوتها [لأن ربها ذكورها [التي لا تسل ٢٠٠ عيدًا ، والذكور أصغر جومًا من الإناث، وقد السبحانه وتعالى أسمها بأتخاذ البيوت أولا، ثم الأكل بعد ذلك ] ١٠٠ -ومن شأن النحل في تدبير معاشها أنها إذا أصابت موضعا نقيا بنت في المرض تبخذ البيوت قبل المرص ، فإذا استقر لهما بيت ، خرجت منه

كار المارة واخل الملمية ، و إن طارت فعي تخرج بأجمعها ، وترتفيال وهي تبيض في ببعض البيوت ، وتحضن ، [وتفرخ] ؛ وتأوى إلى المواء ، ثم تبور إلى الملمية ) مم بيوت إنائها ؛ والنسمل تسمل الشاء من بيوتها ، وتنام فيها أيام السيف ، والنستاء ، ووم المطر ، والرمج ، أولا ، ثم تلقق فيه البزر ، وتقعد عليه ، وتحضنه كا تحضن الطبر ، فالشاء البيرد ، [وتتقوت من ذلك السهل المخزون – هي وأولادها – ، يوما أولا ، ثم تلقق فيه البزر ، وتقعد عليه ، وتحضنه كا تحضن الطبر ، فالشاء = المخليف البيد ومنها مايون في النصر إذا كانت عجرة تمسم من السيرت، ويسلم الا إسرافا ، ولا تقتيرا ، إلى أن تقتضي أيام الشتاء ، ثم تآتى أيام الميداء الموضع في النسطر التي لا تؤمن الا بالمبال ، ولا تأتيم الإيام المردولين من الميال المردولين من الميال من الميال المردولين من الميال المردولين من الميال الموضع منالة بالجدرات – وهي تسم أريس ، ويطيب الزمان ، ويجرج المدور والزهر، ، فترعى منه ، وتغمل كما والدول من الميال – ، ومنها ما يوضع حسائر، وهي مايلة بالجدرات – وهي تسم

ومن آفات الخلايا السوس ٢٠٠٠ ودواؤه أن يطرح في كل خلية كف ومن آفاتها أيضا دود يتولد قبها صنير ، تنبث لمناأجيجة ؛

الزيادات عن: (القرويق ، عبائب الجاويات، من ١٩٩٩)؛ و(المعرى"، ١٠ راك الأيمار) . مناهم في المريم المناهم المناه المادية المستحدث المريم المادية علما المناع مستعدد الماد المستعدد المناطقة المناطقة

(٦) الريادة عن (الدمدي ٢ من ٨٨٨) . ---

الدرايا - ونها ما وضع في الجال الذين يو تدري في عمر في الخبرة ، والدائع فيات عام الأول ، ولم يزل هذا دأبها بإلخام من الله تعالى] . - التوريق في مواضه بارزة ، وإنبال المستحد ، فإذا كان في منها عارجا عن تجواجم . ومن آفات الخلايا السلوس " ، ودواؤه أن يطرح في كل خلية كذركم ، وكون في الديران ، فا كان في عارضيه داخلا فيو شعب ، ونا كان في مستم غير فن غور فذلك يستن اليوش ، والوسط منها يسمن الوكثرة ، وونغ الميم ، وأن تقتح في كل شهور مهمة ، وتلخن أخناء اليقر. ف الموافر —والواحد مورقو — وهو موضع كون فوقه حاجب قدر ما يوضي أ وأنتاء م فعي تارة تبمل أمير النحل أهو العامل دوهي تنق عب العمل تارة أخرق النظراما سيق من ٢٠١٦ و (التساما الاين نشينا ، ج ١٠٠ من ٢٠١٩) حيث إيوان «والدكوان لا يسلون» ، وهي تجبل الدكر دائما هو أمير النحل، والدي يفرهاك the characteristics . الحدثون أن الإمارة مِن السمل الأين، ، وأن السمل الماءلات. ي: (١) خلط كد الميران العربية دائماً عند تحديد منكز وعمل ذكرالعا

والنحل تمرض على رعى الزهر التي وقعت عليها القملة ، وإذا كان

آفاتها الخطاطيق، والضفادع، فإنها تلقط السحل إذا وردت لنشرب ! | الميروج شقت الختام، وخرجت. وملوك النحل لا تركي خارجا إن لم تكن ومن آفاتها الجراذين، تكن لها بقرب الخلايا فناتفها، ولا تقدر النحل لها ﴿ مع عنقود من عناقيد الفراخ، وإذا خرج معها النفت الفراخ به ؛ وإرث ومن آفان الدحل الدَّيْر ، يقتلها ، ويذهب بها إلى بيوتها ؛ ومن | والنحل تودع فراخها نخاريب (٢) الشهد، وتحتم علها بالشمع ، فإذا أن لها كانت عدة ملوك افترق الطَرُّد ، فصار مع كل واحد من اللوك فرقة من الكارد ، وإنا عالوا عناقيد () العرائح ، لأن شكل القرائح إذا خرجت ويسمى فوائح اللارد، والجم طرود؛ ويسمى أيضاً اللوث "

أنان القراخ كلها تصير معه حيث يصير، وإذا أخذ يعسوب خلية اتبعه () من الخلية في التفافياً مثل عنقود . احتال القوم على يعسوبها حتى(10) يأخذوه ، ويلقوه في خاتية ، أو محوها ، ميم عل تلك اللية حيا لعسوبها ، وإذا هلك اللك هلك جمع الطرد، و إذا خرجت الفراخ بيعسو بها ، وسقطت على شجرة أو غيرها ،

(١) القروم ولد الطائر وكل صنير من الحيوان والنبات . « القاموس » . (١) في الأمل: «الميوت» وقد محست وضيف بعد مراجعة . (الخصص عمد)

ل كي العنقود والنانه » . (ع) في (الخصص ، تم ٨ ، من ١٨١١) : « عناقيد القراخ ما يخرج من الجلسي (٣) في الأمل: « تخاريت » ، انظر من ١٦ ، هامش

(\*) らばしこととかかり

وفرائنة رقطاء تدخل الخلاية فتأكل العسل حتى تربول ، ولها عينان وسمعان (٢) ، فتضر بالنحل وبالمسل، (١٤) ولا تستطيع الخروج من الخلكة | الربيع ممحلا، أو حاراً ، شبيها بالصيف في الحر، وقلة المطر، لسرعة المحل وهي دودة رقطا، شعراء ، تأكل ورق الشجر ، وتنسج عليه ، وهي من الحلية بكثرة دوس النحل فيها ، وخروجها ، ودخولها . لعظمها حتى تفشق الخلية ، فتؤخذ ، فتذبح ؛ والسر فق<sup>(7)</sup> مضرة بالخلافية " إلى النحل .

> (١) قى الأمل : «توبوا» ، > (٢) قى الأمل : «والحمان» . موهاء الرأس وسائرها أهر تتخذ لنفسها .يينا صربعا من دنات العيدان تضم بعضها لك (٣) يرف (الديمين ، ج ٢ ، من ١٨) السرية بأنها الأرف ، وهي درية

يعض بلمايها على مثال الناموس ثم تدخل فيه وتموت ، ويقال سرف السرقة الشهرة تسرفها سرة إذا أكمك ورقها ، فعي شجرة مسروقة . يجناف قتال : ﴿ .. والنحل أعداء كذيرة كالزنابير، والمتاليف ، وأصناف من منار الطير، والشفادع السيرية ، والأجية يتلني النحل الواردة فيطمه، والجرادين غامةً ، فإنها ترسدها في باب الخلية . . » ، وهسذان وغيرها من كتاب العرب تقلوا عن (ع) ذكر (ابن سينا في : التفاء ، ج ١ ، ص ٢٢٤) عده الآقات في أسلوب

"Their worst enemies are wasps, and the birds named timice, and furthmore the swallow and the bee-eater. The frogs in the marsh also catch them if they come in their way by the water-side, and for this reason bee - keepers chase the frogs from the ponds from which the bees take water; they destroy also wasps' nests, and the nests of swallows, in the neighbourhood of the hives, and also the nests of bee «جوان أرسطو» قند ورد فيه ما يلي : يا يت جيد الما البياء alets, Hist. Animal, P. 626b .-

غيرهن :

وإذا لم يكن كرياً جاء الشهد قليل الاستواء، منفتح الخائم ، كأبها تعمل أعمالها بالبحث كيفها جاء. ، والنحل الكريم هو الذي يتقن عمله ، فيأتي بوجوه الشهد كأمًا

وذكور النبط أعظ جشا من إنائها ، ولا نحمان لما ، وهي أجلل، ويقال إن العسل الأبيض عمل شبابها، والعسل الأصفر عمل كيولها .

والنحل إذا كثرت ماركها في المساريا قتلتها ، لتلا تكثر فشنت

واستاره يَشْفاره اشتيارا؟ وأعاره يُشيره إغارة "، والشور الميل في اجبناء الدحل، لأن الدحل يفرق على اللوك . النيارين، ومُن في اللريف. يقال : مثارالعسل يُسورُ شؤرًا، ومَثَارةً ؟ البال وأخذو (٢) ، تم [سمي ] (١٠) إلمان أرجي (٤٠) . و يُشار ٢٠٠٠ عمل الخلايا في السنة مرتين : مرة في الربيع ، وهو أجود

الذي يصر المدي . وق معم السايان لياتون : « مجلاً ر موض فارس عباسة المان يامس ومن مدن الحباج إلى عامله بفارس : ابت الي بن عسس خلار من النحل الأبكار ، من الديمار ، الدي لم عمه التار » . (١) في الحاسي أمام هذا اللهظ الحية الآرة : « توله علا "ر موض ، والسخدار

(x) في الأصل: « والمثار » . (x) في الأصل: « اجتاء النحل واحده » . (3) هذا اللذ غير موجود في الأصل ، وقد أضيف ليستيم المن .
 (4) في الأسل : « أربا » .

وإن خرج اللك طلبه الطرد متى يجده بمرفة رائحته . تترك غاية؛ وإذا خرجت النراخ الحدث ابتدأت في العمل بعد ثلاثة أيام؛ وإذا أرادوا إدخال الفراخ الخلية دأكموا باطنها بورق طيب الرأعة لعجبها به، لأن النحل تعب بالرأمة الطيبة، وتكره الرأمة الخيثة، وأذاك رعاً فإذا رأى القوم ذلك عرافوه ، فنضحوا داخل الخلية بشراب حلو فتألعها ! كرفت خليمًا ، وهمت بتركيا ، وعالامة ذلك أن يتعلق بعضها بيعض ، و إذا دعن إنسان بده بدهن كريه الرائحة ، ثم أدناها إلى النحل لم تلسعه. والعسل الحسن عبيل الفراخ لقلة تجربتها ، وذلك أنها مبتدئة ، فلا وغوائع النحل أزعن من الأمهات ، والأمهات زغب الوقاب ، قرُّع

الرؤوس، وفي دروسهن قبح. من على غارد بمن السمل الأبكار، (١٠) من المستخفار الدي لم تعد «الرضع»، وليس ثم رضاع، وإما هذا استعارة . السناء كتاب المديد بن يوسف التنفي إلى عامله جارس: " أن ابعث لي جسل وإذا بما الدرام لعال قبل عن عل أبكار، إلى أن تفرخ وفيه والنحل تسمي أول ماتخرج أولادها «الراضيع» (٤) وتسمي الفراخ

(١) ق الأمل: « المراضي» والتصب عن الخصص، ج ٨، م ص ١٨١،
 من أورزة هي الجاة مع اخلاف بسمير في الألماظ ، وفي آخرها إلى عمها.

رالب الآن: البي الآن عن المسئولة عنها مجوارض " التين والمثنية والهارة المسئولة المناطقة المسئولة الربية والمثنية والهارة

(١) في الأمل : والمنظار ، والتصميح عن معيم الليان للقوت .

ويسميه آخرون : « قَطَافًا » ، و إذا أرادوا اشتيار العسل دخنواسلى النحل ﴿ فَمَا يُرْدُ مِن العسل عَنُومًا وجرى ، فذلك العسل ، وأصفاد ؛ وما سال إلى والعامة تُسمى عَيَّارِ الدَّل خَزَارِأُهُ ، فيقولون : « جَزَار الشهد » › ﴿ عَنُواً ، فجرى وسال في حياض ()، فيجتمع فيها وقد أزيل الشم وخلص، الموض، وقد سال شمعه مسمى دَوْياً (١٠) وعَيْدالا (١٠) فإن بق في الشمع من فاسود ، فزيل (م) به الزارع ، فيو أجود دمال (س). العسل شيء اعتصر بالأيدي ، ثم توعي (٤) العسل في الوجاب ، والوجاب أسقية عظام ، السقاء منها جلد تيس وافر ، وواحد الوجاب وَجِبُ . م و يقال لما يُوعى فيه العسل أيضا « زق » (٧٠) ، وجمعه « زفاق ». وكانوا لا ينتنمون بالشم ، و يرمون به فإذا تطاولت الأيام كيل وإذا خلص العسل من شمعه وجنه (٨) فيو مازي (٩) ، والبحث (٨١)

المبوهري) : «الشاهل الله الفايل في أسنل القرية» . الظر أيضاً : «لـان العرب» . (٤) في الأصل — هنا وفيا يل — : «ترمي» . والسميج باذكرتا» . (٥) في الأصل « فزيل» . (1) & May : " also ". (٣) ليس في كتب اللنة ما يفيد هذا اللمي النظ «شيشر» ، وإنما في (الصحاح (٦) الدوب المسل ، أو ما في أييات النحل ، أو ما خلص من تحمه . و القاموس »

الدواب من البعر والتراب ، ودكمل الأرس دملا ودملانا أسلحها ، قالدمال عامة الساد (T) في الأصل: « مال » ، والدعل التر المنت الأسود القديم ، وما وعلى

وجم أيضاً على والرق م . أنظر (المحلم ولمان العرب) . وجئ المدار إذا أخذ المل بجنه ومحاريته ، وهو ما مان من النحل في المدل؛ ويقال الجنُّ الفِّسمُ ، ويقال أيضًا هو كلُّ قدَى غالط العسل من أجنعة النَّمل وأبدائها . (A) الكن تراع، المان ، وعو ما كان عليا من وإنها أو أجعها ، (٣) الرين الماء ، وجر القلة «أزقاق» ، والكور « رزقاق» و و لارتان»

(١) المادي: المدل الأيس ، أو الجديد ، أو عالم ، أو يبياء " مجط الحيط » .

فبالأرجل ، وذلك هو الدستفشار ، الذي لم تمسته النار ، وهو أفضل. وكان العرب في أكل مصنعة من مصانع العسل معصرة من مجيزة (كذا) ميلي ( الشهد فيها ، فإذا ألق الشهد فيها تكشر ، و بوز العسل وأخذوا مافي إلىكية من العسل تركوا لهما مقدار (١٧) قوتها في شيئامها ، و إن شئت مؤومة عليها ، فإذا جلوها بالإيام — في أخذ الشيارين (؟) — وإلا هلكت؛ وربما جعلوا مكان العسل تمرأ ، أو زيدياً ونحوه من الحلو، فقتائه، فإن تُرك لما من المسل أكثر من حاجبًا تعطلت، وقال عمايًا . الشهد، فن الناس مَنْ يُخَلِّص العسال من الشمع بالنار، ويطبخ الشهد حتى إذا ذاب أقوه حتى يبرد، فيسلو النسع جامداً، فيؤخذ، ويبقى السار خالصاً ، ومن الناس من تخلصه بالاعتصار بالأيدى ، وإن كان كثيراً ، حتى يخرج من الخلية ، وذلك جلاؤها ، وقد خلاها يجلوها جلاءً ، وهي بَلُوت السمل، أي طردها بالدخان . فيتال إذا ذي عليا آميا - بالد - يؤومها إياما فيو آم، والدحل مؤومة، رويما يُنشَط السل المسل ، أن تقل الذكور في الخلية ، فإذا قطف ويقال لذلك الدخان الإيام، ولا يقال لشيء من الدخان إيام سواه،

(١) ورد ق « القاموس » : البلشور عكور المسال من خايم» ، فاستمال لفظ الجورار حما السمال عربي صبح .
 (٣) جكلا السمل كبلاء كخن عليها ليدار العمل : « القاموس » .
 (٣) ق الأمل : « بان » .

(١٦) ستة قناطير إلى خسة قناطير ، و. ف السنة على الأكثر عشرون خلية (٢٠) رطال [ بالمرى] (٥) ، والذي يتحصل . ، واجود مراعيه القرط الله والجلبان (م) البرد ، وحدوث المواء () الشديد ؛ عران فوالم المحل عبة من عهر

، من ٢٣٧ ، أنه كان يقام في مصر عيد النحل في اوفي شهر برمودة « يقطف أوائل عمل النحل ٥ وفي أبيب « يقطف بقايا عمل النحل » ؟ أخذ لامن الدايور عطبةالنس ، والصعيم ماذكر ناه ه ははようラケンのマートアーカラはは هذه الجلة في الرجع السابق مكذا: « ويبتدى الرجع طبعة الوطن، من ٢٠٠٠ كذلك ورد لبعة الدكتور عزيز سوريال عطية ، من ١٤٦

وبالانجلامة Bersin clover والخلو (الان الدواب وعوديه بالرقية ، ومواجي نها وأعظ Size , the Missis municipal all significant . (11x 11x 11x 11x 1 1 1 4 50

الكان لان قعة من ٢٠٠١ وسيم البان من لان فوع من الفطان ويسمي الخلائر ، وهو ح أعظم جرما، وله في اللاتينية أسماء كشرة منها :su ing - vetch, ; Bitter - vetch : 4 1/4 cultivée ; Gesse : La Cultivée ; sativum

اعن المعلى مدران عالى في كماء مواجد الدواون كتور عطيس ٢٠١٦) عند كلايه من موارد الماملا

رجله . وإن كان السل كذراً ملا منه الأسقية الكثيرة . خنية المسل فيو هن (كذا) ، وإذا كات نجار بها فارغة فهي مرية موضع عمل من وقبة أو خالية فيو منسل ؛ وإذا كانت الشهدة رقيقة وإذا كانت الخلية مكذا فيمي عاسلة ، والجنيم (اعاسل - أي كثير

وكفي عباً ما تراه من أنك إذا فتحت وعاد المسل في يلت مكيني ،

(ه) ق الأصل: « دق» .

ومازي العسل ناسحه ، ونصوحه خلوصه ، والنصيحة مأخوذة منه ، ويقبال البَّتَ خَرِثًا، العسل ، أي شُعد، ، وما فيه من ميّت النحل . والبغض " العسل - ؛ ويقال للذي يشتار (١٩) العسس - أيضًا - عاسل ؛ وكل كل قذي يخالطه من أجنحة الدحل وأبدانها وفواحيا وموتاها وغير ذلك،

كل ذلك [يُسمى] مشاور ، الواحد منها « مشوار » ، لأنه يُشتار به ؟ وهي ﴿ فِي العمل ، كأنها قد أعتراها كمل وانكمار ، فعند ذلك يترقبون أنّ عا [تأتي به] ( فيجمله في أمدم ما تقدر عليه من وقاب الجبال - فاذا الحواحدها نخروب - . فيها آله، وصفه، والطفي (٢٠ شي، مثل السفرة رجاجيل فيها السل، المؤاليا – يطول التجارب – أن قد اقترب شياء، ، ويؤرث، ويطرع وربما استقى به الله، ومده بينائيك – وهي سقاء العسل – ، وربما (كانت العرب تعم أن يرداً قد اقترب وقوعة، أوجراداً ٢٠٠٠ قد دنا بجين (١٠) كان الوقيمة كذلك تداوا عليها بالحبال الطوال، وربما وصلت الحبال، ﴿ وَمِن اطلَ حَسَنَ الدَّحِلُ أَعِمِ بِهُ (سَاقَد تَحَيِّر فيها قدمًا، العلما، ، وذلك المبال ، وقد م بزيده ، وأم على النحل ، ثم استشار ، وأوى في مساسه ، الأرش البراد لأنه يلحل الأرض فتهاك البحل . السيال المدار المراسمة المبار المب وكثيراً ما تنقطع فيعطب المندل ؛ وإذا تدلى المشتار ، وقد لبس صدار أدم انه إذا أزمع شاء (٥٠ شات بالكون ، أو مطر ، من غير أن يرى الناس إيما "الحايض»، واحدها " محيض». فإذا استقرفي مباءة الدحل كل المبكون برد أو جواد، فيكون كذلك، والبود والجراد مضران بالنحل وقربته ، وصفعه ، ورقاها بالحبال إلى أحمامه ، أو هبط بها إن كان ارتقي على ولا الما في الموال الم كالكريم الارتفاء – وذلك أن الدحل تهرب (كذا) ؛ ويقال للنف الميناً، من الشم التي تميم العسل فيها الدخاريب وأبيذ مه حاتته – وهي وعاء من أدم كالخريطة واسعة الأسفل – يجل الناك أمارة ، ترى النحل قبل كؤن ذلك ماكنة في داخل الخلية ، قيم كان قربة ، ومعه أخرامه (كذا)، وهي قضبان يمنع بها الشهد، ﴿ عَا يرون من حال النحل ، وذلك أنهم يرونها قبل أن يكون ذلك ، فاترة وإذا كان وقبة النحل في الجبل ، وأمكمهم الارتفاء إليها ارتقوا

. (١) في الأمل : « تاتري » وقد أبداناه عنا بين الحاصرين ليستم المني . (٢) المديمين : خرطة لطعام الرامي وزناده وأدانه « القاموس» . (٣) في الأصل: «مِسَامَة» ، وفي والقامون» : السَّامِّ الونَّ ، أن العامِّ المن ، أن العامِّ المن ، عام المن .

وعلى 'بعد منك خلايا نحل ، فما قشعر بأول من هجوم النحل عليك ، وفي البيت بيوت أخربها أناس لم يشعروا بفتح ذلك الوعاء . وكذلك الخلية إذا حُولت من أرض إلى أخرى لم تعرفها نحل تلك الخلية قط ، فإذا نصبت فى تلك الأرض الغريبة ، ثم فتحت وذهب النحل منها فى تلك الأرض المجهولة (٢٠) من كل وجه ، فإنها تؤوب إلى خليتها بعينها ، لا تخطئها ، ولا تضل عنها ، وربما خملت الخلايا فى بعض البلدان — إذا أجدبت المراعى — إلى بلدان أخر — لتتابعه (؟) لطلب المرعى ، ثم تطلق عنها فتسرح فى تلك البلاد ، وتعمل أعمالها من غير تدريب ولا تدريج كا كانت تعملها من قبل ، ثم لا تغلط نحلة فتدخل فى خلية غير خليتها ، والخلايا متلاصقة أو مجاورة ، وفى كل هذا عبر وأعبو بة .

ومن الدَّبُر جنس أسود شديد السواد ، عريض قصير كأنه في الخلقة صغار الجعلان ، ولها مُحَاتُ مؤذية ، تعسل عسلا قليلا في مخاريب تبتنيها من الطين أشباه الباوط ، تلصقها بالصخر ، وتعسل فيها عالا صلباً جدا ، ثم تختمها أيضا بالطين ، فتجدها الرعاة (۱) والحطابون كذلك ، فر بما وجدوا منها العشرين والثلاثين في مكان واحد — لاصقا بعضها ببعض فيستخرجون العسل الذي فيها فيأ كلونه ، وذلك نذر قلبل .

ومن الدَّبْر جنس آخر أصفر صغير مخطط ، أو غر أملس ، أدقُّ من النحل وأخف ، مؤذى اللسع ، وإذا لسع لم تنصُّل حَمَّته ، يزعمون أنه يعسل عسلا قليلا ؛ والبلاد الباردة أوفق للنحل ؛ والنجود أوفق لها من الأغوار .

وجرت العادة بأرض مصر أن فراخ النحل تجمع من شهر أمشير، وتبتدئ بجناه في برمودة (١)، وأجود مهاعيه القرط (١) والجلبان (١)، وتُسقى أمهاته العسل عند اشتداد البرد، وحدوث الهواء (١) الشديد؛ ومقدار ما تُستى المائة خلية عشرة أرطال [ بالمصرى ] (١)، والذي يتحصل من المائة خلية في كل سنة ما بين (٢١) ستة قناطير إلى خمسة قناطير، وعشرون رطلا من الشمع، ويموت في السنة على الأكثر عشرون خلية (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأسل: «الرعا». و الرعاه. (١)

<sup>(</sup>١) ذكر المقريزي في المحلط ، ج ٢ ، س ٢٥ – ٣٨ أنه في الخامس عشر من مشير « يقرخ النحل » ، وفي مهر برمودة « يقطف أوائل عسل النحل » ، وفي بخنس « يقطف بقايا عسل النحل » ؛ أخلر أيضاً : ابن مماني ، قوايين الدواوين ، طبعة الدكتور عزيز سوريال عطية ، س ٢٤٩ ، ٢٥٩ ، ٢٥٢ و محد ٢٥٠ و ويتدىء الحياة في المرجع السابق هكذا : « ويبتدىء الحياة في برمودة » وهي قراءة خاطئة من الدكتور عطية النس ، والسميسي ماذكرناه منا ومو يتنق تماماً مع ما ورد في نفس المرجع طبعة الوطن ، ص ٢٠٠ . كذلك ورد في نفس المرجع طبعة الوطن ، ص ٢٠٠ . كذلك ورد في نفس عصر عبد للنحل في الخامس عصر من شهر بابه .

<sup>(</sup>۲) القرط نبات تعلقه الدواب وهو شبية بالرّطّبة ، وهوأجمل منها وأعظم ورقا ، وله في اللغات الأجنبية أسماء كثيرة ، فهو باللانينية Trifolium alexandrinum ، أنظر (كان العرب وبالترنسية Trèfle Alexandrin وبالانجليزية Bersin clover . أنظر (كان العرب ومعجم النبات للدكتور عيسى ، ص ٩ ، ٦١ ، ٦١٦ ، ١٨٢ / ١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) الحُمُلِيان أو الجَمْنِيان نوع من القطاني ويسمى الحُمُلِيّر ، وهو حب يشبه hirsutus: الناش الا أنه أشد كدرة منه وأعظم جرما ، وله في اللاتينية أسماء كثيرة منها: Gesse cultivée ; Gesse ، وهو بالنرقية : sativum ; ochrus ; marmorotus Chilkling — vetch. ; Bitter — vetch وبالانجلزية : Lentille d' Espagne أخلر: (لمان العرب ، وأدب الكائب لابن قتية ، من ١٠٠ ومعجم النبات ، من ١٠٥ (٤) في الأصل « الهوى »

 <sup>(</sup>٦) ذكر هذه الفقرة عن النحل في مصر أن مماتي في كتابه قوانين الدواون (اظار طبعة الوطين من ٢٠ وطبعة الدكتور عطيانس ٣٥٣) عند كارمه عني موارد العاملات =

النحل، ومجاج النحل () من العالمان المن المنافع عليه

الله المساولة المساو العسل يؤنث ويذكر ، ويُصغّر «عُسَيْلة» ، ويجمع على عُسول ، وأعسال ، وعُسلان ، [ وعُسُل ] ، وعُسل (١) إذا أردت ضر با منه .

ويُسمى العسل الأرى (٢)، وأصل الأربي العمل ، يقال أرَتْ النحل أَرْيًا إذا عُمَلَتُ العَسَلِ، وَبَنْتُ الشَّهِد ؛ ويقال العَسَل لعاب النَّحَل ، ويقال له الشُّوب، والسَّلُوك "، والذَّوب "، وقيل لا يسمى العسل ذَوْباً إلا إذا أزيل الشمع وجرى ، فينئذ هو ذَوْب، وكل جار ذائب ، ويقال للمسل النَّسْيل، والنَّسيلة ، والدواب (؟) ، والطرُّم (٥٠)؛ ويسمى جنى النحل، وريق

 السلطانية والجهات الديوانية ، على اعتبارأن النحل كان أحد هذه الوارد ، هذا وقد ورد في بعض كتب الحبوان أن أهل مصر كانوا « يحولون الخلايا في السفن ويسافرون بها إلى مواسَّع الزهر والشجر ، فإذا اجتمع في المرعى فتحت أبواب الحلايا ، فيخرج النحل منها ، ويرعى يومه أجم فإذا أمسى عاد إلى السفينة ، وأخذت كل نحلة منها مكانها من الحلية لا تنبير عنه \*انظر : ( الدميرى ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ؛ وكتاب «في الحيوان؛

(١) في الأصل: «ويجمع على عسولا وأعسالا وعسلاناً وعبلاً » دون ضبط ، قد صحح بعد مراجعة «القاموس» .

وقد صح بعد مراجعة «القاموس» . (٢) ذَكَرُ أَوْ هَلَالُ العَكَرَىٰ فِي قَالْمَتِم فِي فِينَةِ الأَثَاءَ \* مُ مَنْ \* ٥ – ١٥. أن الأرى ما بيني في القدر ملتزقا بأسفلها ، وبه سمى العمل أربا لالتراقه .

(٣) الـلوانة — بضم السين المضعّة وكون اللام — والـلوى العـل.

و القاموس ؛ ، انظر أيضاً : (الربعي ء نظام الغريب؛ ص ٦٠) . (٤) الدوب العمل عامة وقبل هو ما في أبيات النجل غامة ، وقبل هو العمل الذي

خلس من شمه ومومه ، وذاب إذا قام على أكل الذوب وهو العمل . «اللسان» . (٥) العارم - بكسر الطاء وفحها وسكون الراء \_ الشهد والزبد والعمل إلاا الملأت م اليون. و المدود و المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية الم

والعسل مختلف الألوان ، والطعوم ، والروائح ، والمتانة ، والرقة ، والصفاء، والكدر، وكثرة الحلاوة وقلتها، وكل ذلك على قدر النبات الذي يجرسه النحل ، فعسل النَّدْع (٢) والسحاء أبيض ناصع البياضُ كأنه زُبُد الضأن في البيان ، وها [أي الندغ والسحاء] شجرتان بيضاوا(٢) الزهر(١)، والندغ صَّعْتَر البر، والسحاء أيضا صعتر البر، وقيل السحاء شوك قصار كثير الزهر، كثير العسل، لإيرعاه إلا النحل فقط، وأكثرمنابته تبهامة ؛ وقدروي الأحمعي (٥) أن سليان بن عبد الملك بن مروان (٦) حج ، فأتى الطائف ،

(١) ومن أسماء العمل أيضاً : « المأذي ، والجكُّس ، والضرَّب » ، انظر :

. (٢) في الأصل: « النذع » ، وصحته: « الندغ » المنتح النون أوكسرها وسكون الدال أو فتحها — ، وقد عرفه صاحب اللــان بقوله : هو الصحر البرى، وهو مما ترعاه النحل ، وتعمل عليه ، وعمله أطيب العمل ، والعمله جاوتان : جلوة الصيف وهي التي تكون في الربيع ، وهي أكثر الشيارين ، وجلوة الصفرية وهي دونهـــا » والسحاء نبات يشبه الندغ وكلاها من مراعى النحل، وعسلهما أمتن العسل وأشده لزوجة وحرارة ؟ وقبل الندغ شجر أخضر له ثمر أبيض ، واحدته ندغـــة ، وهو بما ينبت في الجال ، وورقه مثل ورق الحوك ، ولا يرعاه شيء إلا النحل ، وله زهم صغير شديد البياض ، وهو ذفر كريه الرائحة . والندغ يسمى باللانينية : S. hortensis ، وبالقرنسية Sarriette ، وبالأنجارية : Summer Savory ، (اظر: معجم النبات ، ص ١٦٣) .

(r) في الأصل: « يضاونا »

(£) كلمة « الزهر » مكررة في الأصل :

(٥) هو أبو سعيد عبد اللك بن قريب ، عالم لنوى مصهورٌ ، ولد في البصرة عام ١٢٢ ( ٧٤٠ م) وتوفى في سنة ٢١٣ ( ٨٢٧ ) ، تلتي علومه في البصرة ، ثم اتصل ببلاط الرشيد ، وله مؤلفات لنوية كثيرة ضمها الثعر الكثير .

(٦) هو سَابِع خَلْفًا، بني أمية ، ولد سنة حَيْن ، وولى الحالافة في جادى الآخرة سنة ٩٦ ومات في صفر سنة ٩٩ : انظر ترجمه بإعجاز في : ( تاريخ الحلفاء السيوطي ، ٠. (١٥٢ - ١٥٠). وعبل الضرم (١) ويه كفون الماء، وهو أجود عسلهم ، والضرم أبيض

اللون ، ونباته شبيه بنبات الندم.

فوجد ريم الكذع، فكتب إلى (الوال الطائف: "الظر لى عسلامن عسل

البدع والسحاء ، أخضرفي السقاء (٢٣) أييض في الإناء، من جداب

ين شباية (٢٠٠٠) - وواحد الحداب حدّية - وهي جبال من السراة ، ينزلها بنو شباية (٤) من فيم بن مالك بن الأزد ، وليسوا من عدّوان (٥) ، وجدّاب

ني شباية أكثر أرض العرب عسلا وعنها ، وتينا ورياً · . . . .

الدياء، فنظرت إليه رأيه كانه اللبن الدرَّح ، فإذا أخرجت منه شيئا

والمين كلما أرض عسل ؛ ويقال إن عمل النَّدَّعُ إذا كان في

فجلته في إنام رأيته أبيض ، وكذلك جميح السس إذا كان كثيراً في وعاء

عظم رأيته أخضر، فإذا أخرجت منه شيئا تبين لونه إن كان أحمر، أو

أصفر، أوغيره – والدرّح الدي كثر عليه الماء – فإذا كثر عليه

«الَفَلَّهُ () و إِن جُلِّنَارِه كَثيرالعسل؛ والعسل الصعبري معروف وهوأشد (ه) ومن عسل العرب المذير (٧) ، ونحاله (٧) نجرس رئان البر الدي يقال له

أرض العرب، وهو من أشد العسل اعتدالا ، وفيه رائحة نور اللوز، وأكثر العمل حروفة (٢٠) وأرقه ؛ وكذلك العسل اللوزي معروف ، وليس من عمل ماكان يُؤِي به من بلاد الجزيرة؛ وكل نبات كمُثر بيلاد فيهانعل، فإن الذاب على عيلها عسل ذلك الشجر، وإذا اختلف نبائها لم يغلب على عسلها نبت بعينه ؟ وقد يصيرالعسل مرأيذا جرست نحايالنوار المر، كعسل الإفستريين "،

 الضرم شهر طب الريم، ودخاله طب ، أو هو شهر أغب الورق ، ورئه شهر يورق الشيح ، وله تمر أشباه البلوط حمد و الميال واد ، وله ورد أيين صفيركثير المبل ، أو هو « الأسطوخودوس » باليونانية ، وهو باللايينية : Stoechas وبالدرنية: Stoechas arabique عرالا عليانية Stoechas arabique (۱۰۱). انظر: (القاموس، ولمان العرب، ومعجم النبات، سرار،). (١) أن الأمل: « الدخ» ، وقد صح جد مهاجية « إلناموس» ، حيث ورد

أن و الله عمل في جانار القا يمدكه الناس أي يممعونه ا

(r) & !!أصل : « ونحلة »

ويسمي توره الجلنار (Balanste) ، وهو باللاتينية : Punica garanatum ؛ وبالفرنسية Pomegranate: ﴿ وَالْاَ عِلْمُ لَا مُعْلِمُ لَا Pomegranate : ﴿ المَانَ } وسعم ومو يترز ولا يمقيد، وتأكه النحل فيجود عملها عليه، ومناجه الجبال ولا ليرتبه (؛) في الأصل : « المحلم » وعو خطأ ؛ والنظ هو رمان البرأو عــجره

到了, 3:100. (ه) ؤالأصل: «أسد».

(٧) ذكر سامب «ميطالحيط» أن الانسبن لفظ يونان، وهونبات كيد = (r) & Mad : « حروقة »

را) فالأسل «ال"»

- وأصفى عبال العرب عبيل السيمة (١٨) ، وهي شهبرة لخا نور ذكي ؛

(۲) قرائد . " من » (۳) هل ساب البيان منا القول ، ونب إن المباح لا إلى ساب . (۳) هل ساب « البيان» : مسلم عبان منس الدين مباء توم النات من فها (ع) ها مباحب « البيان» : مسلم عبان منس الدين مباء توم النات من فها

ابن مالك بن كماة يترون أين. (٢) الرية دان وخيرة ، أوهي الحروب . « القاموس » وفي السان أن الرية دية سينية ، وقبل هو كان الخير في القبط من جمع ضروب الشات ، وقبل لها شهرة وقد من. (ه) الله الله الله عدوال بين عمرو بن قيس عيلان .

(٧) اين أو عبل مذرح أي غلب عليها الله. . « القاموس » .
 (٨) في الأمل : «الله مة» ، والديمة تجرة لها نور أسدر من المامين أجرطب مين » الثباب ، أي تحل . انظر : « اللهان » .

The section of the se

- وليس من نبات يلاد العرب - ، وفي (٣٣) عدله مرازة ؛ وعدل

ومن كل الشجر تجرس النحل ، إلا أن تكون شجرة خيشة الرائحة زهمة ، أو ذات سم ، فإنها لا تقرب من ذلك شيئًا . التدرقيل الخلاوة ، قليل التانة .

تصاعده ، وينضبج في الجو فيستحيل أيضا ، ويغلظ في الليل فيقع عسلا،

غيره ، فيلقطه النحل ؛ وذكروا (١٠) أن هذا الطلَّ بخارٌ يتصاعد فيستحيل في

ذكر القدماء من المسكم، أن العسل طائة مني يقير على الزهر، وعلى

إلا أنه يختلف في وقوعه إلى الأرض، فنه ما يقع عسلا — كما هو في بعض

الجبال - ومنه ما يقم على الأشجار والمجارة ؛ وهذا التسم يختلف بحسب

وأجود العسل عند العاماء ما طاب ريحه ، وعذب طعمه ، وصدقت حلاوته ، ومَنْنَ حتى إذا مددته امتد ، وخلتَه لون الدهب ، فإذا قطر على الأرض استدار واجتمع إلى نفسه ؛ فإذا وُعي العسل في الجرار علا أرقةً ، وسَمَلُ أُمَّتُنهُ وَأُجُودُهُ ﴾ وأيما ما اسودٌ من العسل فإنه ردئ – مالم يكن مواده من يقادم - قان العسل إذا تقادم مال إلى المواد، وتقصت خلاوته. وإذا كان المسل متياصلاً فيو ضرق (١) ، وكذلك الشهد ، يقال:

ما يقع عليه ، فما ظهر منه لقطه الناس ، (٢٤) وما خني منه تلتقطه النحل ،

وليدخره (كذا) . المان يحيث مان المان الما

وذكر أرسطو أن هذا [ العسل] ( ) من الفضول الحلوة والرطوبات :

وتتصرف النحل فيا تلقطه منه تأثير ( كذا ) ، فإنه يلقطه ليغتذي ،

«استضرب العمل إذا صلب واشتد» ، وقد يبلغ من شدة العمل في بعض البلاد أن يتكسر الشهد كسراً ، والعسل المتقادم الشديد كله يستضرب!

م ذلك رطوبات دسمة تتخد منها بيوت العسل ، وهداه الدسومات هي

النامع ، وهي تلقطها بحراطيها ، وتحماها على فلنها ، وتنقلها من غليها إلى

صلبها. وقال الكواش (على تفسيره : «إن العسل يمزل من الساء فينب (٥٠)

يرشح بها الزهر والورق، فيجتمع ذلك كله ، وتدخره ، وهو العسل ؛ ويجتمع

 (١) الفري العبل الأدين القليظ، واستعرب العبل غلظ وأيين ، والشرب العبلا، وعبل ضرب مستقرب . التلوز : « الليان »
 (١) الخيت المتين من كل شيء . « القاموس» وبالفرائية :Absinthe ; وبالانجليزية : Absinthe (محم النبات النفع، ورقه كورق الصدر من الطلع، وهو باللانينة mustinthium

يت ١٨٠٠ وذكر مام اكمن اللون أن له هدين الكريماء والمعردة

(١) قالأمل: ووذكر ». (١) قالأمل والجود» (٣) قالأمل: والنمل».
 (١) مو مونق الدين أحد بن يوسف الموسل الشيبان المفاضي ، توق بالموسل

ومفير عماه ﴿ الناخِيمَ ﴾ في والفتوان ألكمل للأول هو ﴿ فِيصرة المذكر وتدكرة الماصريم ، ويوجد منه الجوء الأول (ويفتعي بالكلام على سورة البيرة) محلوط رقم

١٠٠٦١ ب في كدية البلدة بالكسرية ( بدون تاريخ ) ؛ وفي أهل اللكبة المخان

علولمان ين الكاب المان ، وهو " اللغيم ، جالاول ف مجلد واحد كب بعد

aling in har a color of the state of the sta

」(の)のあついずい

في الإياء والقاموس، ، الظر أيضًا: (ظام العرب ، ص-٦ . والمعجم في بقالأعياء، (٣) الحلس التليط من الأرض ومن الممل ومن النصر ، ... أوهو بقية العمل

(١) باء في مرالمان » : « الوديس الرقيق من العسال » "

فى أماكن ، فتأتى النحل فتشربه ، ثم تأتى الخلية فتلقيه فى الشمع المهيأ العسل – فى الخليّة – لاكما يتوهم بعض الناس أن العسل من فضلات الغذاء، وأنه قد استحال فى المعدة عسلا » .

ومن العسل جنس سُمِّى ، مَنْ شَبَّه ذهب عقله ، فكيف مَنْ أكله<sup>(1)</sup>؟!

وأجود العسل الصادق الحلاوة ، الطيب الرائحة ، مع ميل إلى الحرافة ، والحرة ، والمتانة ، وأن يكون لزَجًا لا يتقطع ، وأن يُجنى في الربيع ، وأردؤه ما قُطف في الشتاء ؛ وطبع عسل النحل حارٌ يابس في الثانية ، فيه قوةٌ جالبة ، مفتحة لأفواه العروق ، لجلبه الرطو بات من قعر البدن ، وهو يمنع العفونة والفساد من اللحم ، وإذا لُطِّخ به البدن منع القمل والصلبان وقتلها ، وإذا أصيف إليه القُسْطُ (؟) ، ولُطِّخ على الكلف أزاله ، وإذا عمل فيه مِلْخُ ودُهن على آثار الضربة التي لونها كلون الباذيجان أزالها ، وهو ينتي القروح ودُهن على آثار الضربة التي لونها كلون الباذيجان أزالها ، وهو ينتي القروح الوسيخة ؛ وإذا لُطِّخ مع الشّبَت (؟) أبرأ القوابي ، وإذا (٢٥) خُلط بالملح

(١) ذكر العمرى — في مسالك الأبصار ، ج١١ — هذا النوع من العمل مع اختــلاف في اللفظ ، قال : « ومن العسل صنف حرّ يف ، وهو سم قاتل ، سمه يذهب العقل ، فكيف أكله ؟! » .

يدهي العلل (٢) القائد على المعدد عدى وعربي المجعل في البخور والدواء ، وهو ممدر نافع المكد جداً ؟ والمنس ، والدود ، وهي الرابع الشرباً ؟ وللزكام والنزلات والوباء بخوراً ؟ وللبهت والسكلف طلاء » « القاموس » ، اظر أيضاً : (الدميرى ، ج ٢ ، بخوراً ؟ ولسان العرب) ؟ وقد ذكر صاحب معيم النبات أنه يسمى باللاتينية ، Arabian Costus ، وبالانجليزية: Costus Arabique ; وبالفرنسية Costus Arabique ; وبالفرنسية Costus Arabique ; وبالفرنسية كالمتعادية كالمتعادة كالمتعادية كالمت

Aust—root.

(٣) في الأصل: « الشبِّ » ، وقد وردت أمام هذا اللفظ في الهامش الجمالة =

الذّراآني (١) ، وقطر [فارا] (١) في الأذن نقّاها ، وجفّف قروحها ، وسكّن دويها ] (١) ؛ والاكتحال به مجم (١) ظلمة البصر ؛ والتحنك والغرغرة به يبرئ الخوانيق (١) واللوزتين ؛ والعسل يقوى المعدة ، و يُشَهِي الطعام ، ويلين البطن إن وجد حركة وقد استعداد من الغذاء للنفوذ ، فإن تمكن من تنفيذ الغذاء عقل .

وإن شرب [العسل] مسخنا بلهن ورد نفع من نهش الهوام . وَمَنْ شرب الأفيون (٢) ولعقه أيعالج به عضة الكلب .

ا . [ والعسل ] يحفظ الميت إذا وُضع فيه دائمًا ، ويحفظ اللحم ثلاثة أشهر

(۱) في الأصل : • الأمراني » ، وملح ذرًا ني — بفتح الراء وتسكينها — شديد البياض ، وهو مأخوذ من الدرأة أي البياض ؛ اظلر : « اللسان » ،

(٢) الزيادة عن كتاب و في الحيوان ٢ ، س ١١٥ .

(٣) فى الأصل : « وقوى ؟ » ، وقد أبدات بهذه الجماة اقتباسا من المرجع السابق ، وبها يستقيم المعنى .

(٤) في الأصل : و يجلوا ، بزيادة الألف .

(ه) الحتاق أن يحدث في المبلع ضيق يقال له خوانيق، اظر: (الحوارزي، مفاتيح للماوم ، ص ٩٨).

(٦) الأفيون نبات معروف ، وهو الحفظائل ، ويشتهر عند العامة باسم ق أبو النوم ، ويسمى باللاتينية : P. Somniferum ؛ وبالفرنسية : Pavot; Pavot somnifére ؛ وبالانجليزية : Poppy; Opium—poppy ؛ اظر « (معجم النبات، ص ١٣٤)

## Mark to mark the mark the mark the same that the same

· وكفي للنجل شرفا تنويه الله تعالى بذكرها في محكم كتابه العزيز ، حيث قال : " وأو كن رَّبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الجِبَالِ 'بُيُوتَا ، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمَّا يَعْرِشُونَ . ثُمُ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثُّمَرَاتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَ بِكِ ذُلِلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُغْتَلِفٌ أَلْوَانَهُ فِيهِ شِفَّا اللَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَقُومِ يَتَفَكَّرُ وَن " " ، «وأُوحَى " معناه أَلْم ، أَي خلق - سبحانه وتعالى - في أنفس النحل - ابتداء من غير سبب ظاهر -قِوةً بها تدرك منافعها، وتجتنب مضارها، وتحسن تدبير معاشها، لم تدر مخاوق ماتلك القوة - وَإِن شارك النحلِّ فيها كثيرٌ من الحيوان - فإن لها عليهم مرية اختصاص بأنه تعالى عبَّر عن إلهامها بالوحى تشريفًا لها، بخلاف (٢٦) غيرها فإنه تعالى قال: " و نفس ومَاسَو اهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُو اهَا اللهُ اللهُ وقال: "ر بنا الذي أعْطَى كُلَّ شَيء خُلْهَهُ ثُمَّ هَدَى ". فدخلت النحلة في هذا العموم ، وامتازت بأن صارت بما أوحى الله سبحانه وتعالى إليها ، وأثنى عليها ، فعلمت مساقط الأنوار من وراء البيداء ، فتقع هناك بروضة عبقة ، وزهرة أنقة ، ثم يصدر عنها ما تحفظه رضايا وتلفظه شرابا .

وقال الزجاج (١) : ووسيت نحلا لأن الله تعالى نَحَل الناسَ العسارِ الذي يخرج منها ، إذ النَّحلة العطية (١) ...

وذُكر في كتاب « عجانب المخلونات » : " إن يَوْم عيد الفطر يُقال له يوم الرحمة [ لأن الله تعالى يرحم فيه عباده ، وفيه أوحى الله تعالى إلى النحل صنعة العسل ] "(٢) -

وقد جعل الله تعالى بيوت النحل ثلاثة أنواع :

(۱) هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسعاق الزجاج ، كان بخرط الزجاج ، ممال إلى النحو فلزم المبرد حتى نبغ ، وعن طريقة أصبح مؤدبا القاسم بن عبيد الله بن سليان ، فلما ولى القاسم الوزارة قرب الزجاج إليه فأفيلت عليه الدئيا ، وأصاب ثروة طائلة ، له مؤلفات كثيرة ومات قرينة ١٨٣ه الظر ((خية الوعاة ، ص ١٨٠ – ١٨١). طائلة ، له مؤلفات كثيرة ومات قرينة ١٨٠ه اختاره المقر نزى لهذا الكتاب .

(٣) هذه اجمله تلسير المعنوان المناق ا

(٤) في الأصل و عنه » . (٥) في الأصل: « الوجهان » .

قِوام أمره ؛ وثُلُّ عرشُه هُدِم ما هو عليه من قوام أمره ؛ والقرش المنزل ، وجمعه عُرُش ؛ والقرش والعريش ما يستظل به ، وجمعه عُروش أ ، وعَرَشَ (٢٧) البئر والركية يعرشها عَرْشا طواها من أسفلها بالحجارة ، ثم طوى سائرها بالخشب، وجمعه عروش ؛ وعَرْشُ الكَرْم ما دُعُم به من الخشب، يقال : عَرَشَ الكَرْم ما دُعُم به من الخشب، يقال : عَرَشَ الكَرْم ما دُعُم به من الخشب، ليال : عَرَشَ الكَرْم ما دُعُم به من الخشب، ليال : عَرَشَ الكَرْم بيوتها في الجبال ، ثم في النحل في غيرهذه الثلاثة [ بيوت ] ، وأكثر بيوتها في الجبال ، ثم في الأشجار ، ثم في العرش الناس ، وهي أقل بيوتها .

وأباح تعالى للنحل أكل ما شاءت من الأشجار، بقوله عَزَّ من قائل: 
"مُمْ كُلِيمِن كُلِّ النَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلُ رَبِّكِ ذُلُلاً"، فقوله همن كل المُمْرات » المراد « بعضها » كقوله تعالى: "وَأُو تِيَتْ مِن كُلِّ شَيْء " (1). 
يريد به « البعض » ؛ والسبل الطرق ، واحدها سبيل ؛ وأضافها سبحانه إليه ، لأنه الذي خلقها ؛ وقد أذن للنحل في سلوكها [أي أن] من تدخل طرق ربها لطلب الرزق في الجبال ، وخلال الشجر ؛ وذلل لها الطرق أي سهل سلوكه ، وقد يكون ذللا حالا من سهلها ، ثقول : « سبيل مذلل » أي سهل سلوكه ، وقد يكون ذللا حالا من النحل ، أي تنقاد ، وتذهب حيث شاء صاحبها ، وذلك أنها تتبع أصحابها حيث ذهبوا ، ونقف موقف يعسوبها ، وتسير بمسيره . و « ذُللا » ، جع ذلول (2) ، وهو المنقاد أي المطبع . ثم عَدَّدَ العالى على خلقه ما أنتم به عليهم ذلول (2) ، وهو المنقاد أي المطبع . ثم عَدَّدَ العالى على خلقه ما أنتم به عليهم ذلول (1) ،

من العسل الذي يخرج من النحل ، فإن في خروجه منها عبرة ، فقال سبحانه : "يخرُّ مُ مِنْ يُطُونِهَا شَرَّابَ" منى العسل ، فإنه من أفواه النحل ، لدلالة القرآن على أنها ترعى (١) العمر ، فيستحيل في أجوافها عسلا، ، ثم تلقيه من أفواهها فيجتمع منه (١) القناطير (١) المقنطرة .

روى عن على (٢٨) بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال - وقد حَقَّر الدنيا - : " أشرف لباسها لعاب دودة ، وأشرف شرابها رجيع نحلة ". وفي رواية :

مه "إنما الدنيا ستة أشياء: مطعوم ، ومشهيب ، وملبوس ، ومركوب ، ومنكوح ، ومشموم ؛ فأشرف المطعوم العسل ، وهو مذقة ذباب ، وأشرف المشروب الماء ، ويستوى فيه البار والفاج ؛ وأشرف اللبوس الحرير ، وهو نسج دودة ؛ وأشرف المركوب الغرس ، وعليها تقاتل الرجال ؛ وأشرف المشهومات "المسك ، وهو دم حيوان ؛ وأشرف المنكوجات فرج المرأة ، المشهومات "المسك ، وهو دم حيوان ؛ وأشرف المنكوجات فرج المرأة ، وهو متبال " ، فقال قوم : « هسفا يدل على خروج العسل من غير أفواه النحل » ، وقال قوم : « لا بدى أيخرج من أفواهها أو من أسافلها ، غير أنه لا يتم صلاحة إلا بحيى أنهاسها » .

<sup>(</sup>١) السورة ٢٧ ، الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : د التي » وقد آثرنا استعال هذين اللفظين ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ذلولا » ١٠ من المرحة والمالية المراد (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: وترعا، (٢) في الأصل: « بي » .

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب اللسان الفيم المختلفة للفنطار ، وهو عند الحمهور يساوى مائة وعشرين وطلاء انظر أيضًا (مقاتبح العلوم ، ص ١٠٦) .

 <sup>(</sup>٤) بلاحظ أنه لم يلتزم النوبيب الأول عند التفصيل ، كما أنه المتعمل القطى
 و المشموم » و « المسكوح » في صيغة المترد أولا، وعند التفصيل السعمل صيغة الجم منهما .

النحلة العسل ، وتضعه في بيوته من الشمع ، بعد ما أدخلها في البيت ؛ فلطخت النحلة باطن الزجاج بطين حتى لم يرها .

وقال تعالى: " يَحْرُجُ مِنْ 'بطُونِهَا" لأن استحالة الأطعمة لا تكون (٢) إلا في البطن . ثم عَدّد تعالى أنواع العسل الذي أنم به على عباده ، فقال : "كُفْتَلِفْ أَلْوَانُه " يعنى من الأحر ، والأبيض ، والجامد ، والسائل ، ليتذكروا قدرته سبحانه على الإيجاد والانتراع ، فإن الأصل وأحد ، وما يكون عنه مختلف بسبب وقوع تتوج خذائه ، كا اختلف أيضاً طعمه بحسب مراعى النحل . ثم وصف تعالى هـ ذا الخارج من النحل بصفة شريفة ، وهي الثفاء (٢٩) الذي أودعه فيه ، فقال تعالى : \* فيه شِفاً ﴾ للِّنَّاسِ \* ، والجهور على أن الضمير عائد على العسل ، واحتج قوم ممن ذهب إلى ذلك بأن سياق الكلام العمل ، و بقوله صلى الله عليه وسلم : « صدق الله وكذب بطن أخيك » ، يريد عليه الصلاة والسلام قوله تعالى : و يُحَرِّجُ مِنْ الطَّوْمِ الْمُرَابِ مُعَتَلِفَ أَلُوا أَنهُ فِيهِ شِفَا لِلنَّاسِ (٢)، وهوالعسل اوهذا تصريح منه - عليه الصلاة والسلام - بأن الضمير في قوله تعالى : " فيه شِغَالِهِ لِلنَّاسِ"، يعود إلى الشراب الذي هو المسل، وهوالصحيح، وبه

قال عبد الله بن مسعود ( وعد الله بن عباس ، والحسن " ، وقتادة ( وقتادة ( الله بن مسعود ( الله بن عباس ، والحسن " ، وابن كيسان ( الله وروى عن مجاهد ( ) ، والضحال ( ) ، والفراء ( ) ، وابن كيسان ( الله وروى عن مجاهد ( ) ، والضحال ( ) ، وهو ضعيف الضمير عائد على القرآن ، أي : « في القرآن شعاء الداس » ، وهو ضعيف الضمير عائد على القرآن ، أي : « في القرآن شعاء الداس » ، وهو ضعيف

(۱) عبد الله بن مسعود بن غاقل بن حبيب الهذلى ، صحابى ومحدث كبير ، ومن السابقين إلى الإسلام ، وهو أول من جهر بقراءة القرآن بحكة ، وكان من ألزم الناس السابقين إلى الإسلام ، وهو أول من جهر بقد وفاة النبي بيت مال السكوفة ، ثم قدم المدينة في عليه السلام في حله و ترحاله ، ولى بعد وفاة النبي بيت مال السكوفة ، ثم تدمن سادات التابعين في خلافة عمان فنوفى فيها عن نحو ستين عاما . انظر «الاصابة ، ج ٢ ، ص ٢٦٨».

(٢) الحسن بن أبي الحسن بمار البصرى ، ويكنى بأبي سعيد من سادات التابعين أبو عمولى زيد بن ثابت الأنصارى ، ولد على الرق لستين بقيتا من خلافة عمر بن الحطاب أبو عمولى زيد بن ثابت الأنصارى ، ولد على الرق لستين بقيتا من خلافة عمر بن الحطاب بالمدينة ، وتوفى بالبصرة مشهل رجب سنة ١١٠ ، انظر : « الوفيات لان خلكان » بالدينة ، وتوفى بالبصرة مشهل رجب سنة ١١٠ ، انظر : « الوفيات لان خلكان » وتادة بن دعامة ويكى أبو الحطاب ، منسر حافظ محدث ضرير أكمه ، قال

(۲) قاده بن دعم وبهي بر عنه الإمام أحمد بن حبل: « قاده أحفظ أهل البصوة » ، وكان مع علمه بالحدث عارفاً بالعربية ومفردات اللغة، وأيام العرب والنب، مات بواسطسينة ۱۱۷ (۲۳۰م) . « المعارف ، ص ۲۰۳ – ۲۰۶ م » .

(٤) هو أبو الحباج مجاهد ن جبر ، محدث جليل ، وكان مولى لفيس بن السائب المحزوى ، مات بمكم وهو ساجدستة ٣٠٠ (٧٢١م) وهو ابن ثلاث وتمانين إسنة . و المحارف ، س ١٩٦٦ ، .

(ه) أبو القاسم الفحاك بن مراحم من بني عبد مناف بن هلال بن عاصم بن معصمة ، رحل إلى خراسان فأقام بها ، ومات سنة ١٠٢ ( ٧٢٠م ) . • المعارف س ٢٠١ – ٢٠٢ ) . • المعارف س ٢٠١ – ٢٠٠ . • من بني المعارف س ٢٠١ – ٢٠٠ . • من بني س

(١) هو يحي بن زياد بن عبد الله بن مروان الدياسي ، قبل له النرا، لأنه كان غرى الكلام ، كان أعلم الكونيين بالنجو بعد الكافى، وكان في المكلام وعبل المغرى الكلام ، كان أعلم الكونيين بالنجو بعد الكافى آخر السنة أنى الكونة فأقام بها إلى الاعترال ؛ كان أكثر مقامه بغداد ، فإذا كان آخر السنة أنى الكونة فأقام بها أربعين بوما يفرق في أهله ما جمه ، له مؤلفات كثيرة ، مات بطريق مكامتة ٧٠٧ هـ . أربعين بوما يفرق في أهله ما جمه ، له مؤلفات كثيرة ، مات بطريق مكامت المحادث ال

(٧) عد بن إبراهيم بن كيان أبو الحين النحوى ، كان يخفظ الذهبين البصرى ولا) عد بن إبراهيم بن كيان أبو الحين النحوى ، كان يخفظ الذهبين أميل ، والكوفي في النحو ، لأنه أينذ عن المبدد وثعلب ، لك كان إلى مذهب البصريين أميل ، له مستفات لنوية كثيرة ؛ اختلف في سنة وفاء ، فقبل مات في سنة ١٩٥٦ (١٦١٠ - مستفات لنوية كثيرة ؛ اختلف في سنة وفاء ، فقبل مات في سنة الوعاة ، في ١٨٥ .

 <sup>(</sup>١) مما يوجب الالتفات منا أن الطريقة التعريبية ، والبيوت الزجاجية التي
يتعملها علماء النبات المحدثون ليست شيئا جديداً ، بل هي مما استعمله القدماء .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ يَكُونَ ﴾ . .

 <sup>(</sup>٦) الـورة ١٦ ، الآية ١٩ .

وقال النحاس (١): «أي فيا قصصنا عليم من الايات والبراهين شعاء الناس». • و مع المعالم التعالى ا

\_ وزعم بعض غلاة الشيعة أن هذه الآية يُراد بها آل البيت رضي الله عنهم ، وأن الشراب القرآن والحكمة ، والنحل الذكور في الآية هم آل البيت ؛ ورووا حديثًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه : « أنت يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب الكفار » . وفي رواية : « والمال يعسوب الظلمة » ، وفي رواية : «والمال يعسوب المنافقين» . ومعنى يعسوب المؤمنين أي أنت كم الثمرية الذين لله دون بك ، و إليك ينقادون ؛ والكفار والظُّلَمَة (٣٠) والمنافقون إنما يلوذون بالمالكَ تلوذ النحل بيعسو بها، 

وقد اختلف في قوله تعالى : « فيه شفاء للناس » هل هو على عمومه ، أم لا ، فذهب قوم إلى أنه عام في كل حال ، ولكل أحد ؟ فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يشكو ٢٠ قرحة ، ولا شيئًا إلاجعل عليه

عالفته ظاهر الفران ، وصريح مديث الله كي المد . المد المدين ابن مال ، بن أبي عوف الاشجعي أنه فإن يكتحل بالعسل، ويداوي به كل سقم . ومَرِضَ عوف بن مالك هـذا فقيل له : « ألا نعالجك ؟ » ، قَال: «ايتوني بماء» فإن الله تعالى يقول: «ونَزُّ لْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً مُبَارَكًا» (") ثم قال : « ايتونى بعسل » ، فإن الله تعالى يقول : « فيه شِفَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال والتوني بزيت، فإن الله تعالى يقول: ﴿ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةً ﴾ ٢٠ فِاوْوَهُ بِذَلِكُ فِحَلْطُهُ ، ثُمُ شَرَبِهُ فِيراً فَيَا نَهِيَ اللَّهِ مِنْ إِلَّا لِلْمُ أَرْمُهُ اللَّهِ مِنْ وَقَالَ أَبُو<sup>؟</sup> يَكُرُ بِنَ أَنِي شَيبَة : حدثنا أَبُو <sup>\*)</sup> مَعَاوِية عن الأَعْشُ <sup>(٥)</sup>، عن خيثمة (؟) عن الأسود (٧) قال : قال عبد الله (؟) : «عليكم الشفاء في القران والدكل» ، مجراه نه عمل و كلك را مالا) . الما

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي بعرف بابن النحاس أبو جعفر النحوى الصرى، وحل إلى بغداد ، وأخذ عن الأخفش الأصغر ، والمبرد ، ونفطوبه ؟ والزجاج، وعاد إلى مصر، وسمع بها النسائي وغيره، وصنف كتباكثيرة منها : إعراب القرآن ، معانى القرآن ، الكافى فى العربية ، شرح المعلقات ، : . الح ، وقبل في سبب موته أنه جلس على درج المقياس بالنيل يقطع شبئاً من الشعر ، فسمه جاهل، فقال هـــذا يــحر النيل حنى لا يزيد ، فدفعه برجلة فغرق ، وكان ذلك في ذي المعة سنة ٢٣٨ هـ. هر بنية الوعاق ، ص ١٩٧٧ ، في المناف الم (٢) في الأصل: « يفكوا له برعبار ١٩٠٥ ٢٠ إنسان الما ١٠٠ ( ١٠٠١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ ذَجِرة ﴾ ، وعوف بن مالكُ الأشجَعي النطان صَحَانِ جَلِّيٌّ ، شهد خير وحنين وفتح مكم : وكان من شجعان السلمين ، نزل حمن ، وسكن دمشق ، وله في الصحيحين ٢٧ حديثاً ، توفي سنة ٧٣ هـ (٢٠٢ م) . انظر (الأعلام ، ج ٢ ، سَ ٧٤٦؟ وَالْعَارِفُ لَابِنْ فَتَلِيةً ، صَ ١٣٧) . الله - اللهِ إِنْ عَالَمَا فَيْ اللَّهِ عَالَمَا

<sup>- (</sup>٢) عِي الآية ١٠ من سورة ق · وفي الأصل : « ونزلنا » وتلتبس هذه الآية بالآنة ٢٨ من سبورة الفرقان .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٥ من السورة ٢٤ ( النور ) . الزور ) في الاصل : هأبوا ، .

<sup>(</sup>ه) هو سلمان بن مهران ، ویکنی أبا عمد ، مولی لبنی کاهل من بنی أسد ، ولد وم قبل الحلين بن على - يوم عاشوراء سنة ٦١ ه - ، ومات سنة ١٤٨ (٢٧٦٠) الإلمارف ، ص ٢١٤ ،

<sup>(</sup>٦) أبو الجين خشة بن سليان ، حيدرة القرشي الطرابلسي ، من حفاظ الحديث رعالة ، له كتاب كبير في « فضائل الصحابة » ، وهو من أهل طر ابلس الشام مكنا ووفاة ، مات عة ٣٤٣ ( ٤ ه ٢٥) . • الأعلام » . (٧) أبو عبد الرحمن الأسود بن يتربد بن فيس ، مات سنة ٧٤ ، وقبل سنة

علاه ( ١٩٩٤م ) . و المارف ، س ١٩١ ، . . : ع له ١١ ( ٤)

خبر بأنه يشني كما يشني غيره من الأدوية بعض الأمراض - لا كلها - إلى استعال ما ذكرنا بالسكر دون العسل، فإنه أمر محدث لا تسكاد تجده وأحتجوا لذلك بأن « شفاء » نكرة في سياق الإثبات ، ولا عموم فيها في كتب قدماء أطباء الإسلام ، فضلا عن أطباء اليونان ، ومن قبلهم ، . باتفاق أهــل العربية . والتحقيق أنّ مَنْ قوى يقينــه ، وصدق عزمه ، وأنت تعرف صحة ذلك إن كنت ممن تمهر في الطب . المات الم وقد ثبت أن رسول الله عليه وسلم أمر من يشتني بالعسل أمر عن يشتكي بطنه ولا تبت أن رسول الله عليه وسلم أمر من يشتكي بطنه الأدواء، ويَدِئ به الله (١١) على يس سر السرائي؛ وأما من ضعف الشرب العسل، فلما أخبره أخو المشتكى بأنه لم يزده إلا استطلاقا أسره

١٩٨ م (٢١٦) . و العارف ، س ٢٢١ .

(٣) أبو إحق السبحي ، من التابعين ، مان سنة ١٢٧ هـ (٢٧٤٠)

الأسواد ، عن عبد الله (؟) ، قال : « العسل شفاء من كل داء ، والقرآن صار بإطلاق . ولا ريب عند الأطباء وغيرهم في عموم منفعة العسل ، ت المناوذهب آخرون إلى أنه ليس بعام في كل علة ، وكل إنسان ، و إنما هر كالسكنجبين (١) ، والمعاجين ، فإن أصلها العسل ، ولا يغرنك ما ألفته من

يقينه ، وكان في شك ، وتردد بين ما جاء به القرآن ، وما ذكره الأطباء، الله عليه وسلم بمعاودة شربه ، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم : «صدق وقد أعترض على من قال بعموم منافع العسل أنه يضر بعض الناس، إذا أغريته بالشي، ، وأمرته به : « كذب عليك كذا وكذا ، أي عليك كن عنده صفراء محرقة ، فإنه إذا شرب العسل عظمت مضرته ، أحيب م، قال عمر رضى الله عنه : « كذب عليكم الحج (٢٠) » ؛ وقال

كل حيوان ونبات — إلا وفيه منفعة ، فالحكم للغالب، فما غلبت منفعة على (١) الكنجين دواء عربي قديم مركب من الحل والعبل، وهو لفظ معرب عن عاربه واصله: « سانسکین » او « سرکنگین » ؛ والاول حمک من یکی » و « انسگین » ؛ والثانی من « سرکا » و انسگین » ؛ والثانی من « سرکا » و انسگین » و « سیکی » (۱) أبو شیان وکیع بن الجراح ، من بنی رواس بن کلاب بن ربیعهٔ بن عامی، او سرکا » معناها الحل ، و « انسگین » معناه العسل ؛ فعناه این کل شراب حلو کان أبوه علی بیت مال المهدی ، و توفی هو فی طریق مکه سنة ۱۹۷ ه (۲۸۱۷) (٣) في القاموس: ﴿ وَكَذَبُّ قَدْ يَكُونَ بَمْنِي وَجَبٍّ ، وَمِنْهُ كَذَبٌّ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ ،

لب على العُسْرة ، كذب عليم الجهاد ، ثلاثة أسفار كذب عليكم " (٢) الزيادة عن : ﴿ اللَّــانَ ﴾ ، مادة ﴿ كذبِ ، .

و القراطف القطف (؟) ) و القراط كُنْتِ سَائِلَتَى مُغَبُوقًا القَادُهِ فِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وقال أبو عبيد (٥) في قول عمر «كذب عليكم الحج» أي عليكم

ما خلر أيضًا: ﴿ الْأَعَانَى ، ج ١١ ، ص ١٢٧ ، والرزباني ، معجم الشعراء ،

(١) في الأصل: « وحت » ، ﴿ الفواطف \* والتصحيح عَنَ السَّانُ . `` ﴿ ٢) جَاءَ فِي هَالْقَامُوسَ ۚ أَنْ وَالْقَصْرُفَ شَجِرَ أُلِدَبِغَ بِهِ فَا أَوْ وَعَاءَ أُلِدِبِغ بقشول

(٣) في الأصل «اعتموا القراطف» والذي في اللمان أن «القراطف» وأكمية ارْمَان يَجِعَلُ فَيَهُ لَمْمُ مَطْبُوخٌ بِتُوابُلُ \* • \* . ، و ومعنى البيت أن هذه المرأة كان لها بنون يركبون في شارة حسنة ، وهم فقراً -لاعلكون وراء ذلك شيئًا ، فساء ذلك أمهم لأنها رأتهم فقراء ، فقالت : ﴿ كُذُبُ التراطف والفروف ، أي أن زينتهم هـ ذه كاذية ، ليس وراءها عندهم شي.

.. (٤) هو محمد بن الحسن أبوبكر بن دريد الأزدى اللغوى ، وله بالبصرة سنة ٢٢٢ (٨٢٨) ثم صار إلى عمان فأقام بها إلى أن يلف ، تصدّر في العلم شَعْبِي عنه ، وكان قال عنه إنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء ، وهو صاحب الجمهرة ، والقصورة ، والأمالي ، وَالْأَنُواءَ ، وَالسَّلاحِ ، وَعَرَبُ القرآتِ ... الح مات في رمضان سنة ٢٢١ (١٩٣٢م) ، إظار ترجمه في تفصيل في و ينية الوعاة ، ص ٢٠ - ٢٢ ٢ . . ع شمال (٥) هُو أَبُو عبيد القام بن سلام ، كان أبوه مملوكا رومياً ، يقول فيه السوطى في بنية الوعاة ﴿ كَانَ إِمَامُ أَهُلُ عَصْرُهُ فَي كُلُّ فَنْ وَعَلَّمْ ﴾ إلا له نصانيف كذيرة في علوم الله والترآن ، مات بمكم لحلسنة ٢٢٣ أو ٢٢٤ عن سبح. ولمنين سنة ؟ الظر أيضاً

ان عبيد ، وفي قول ابن قتيبة أوعية الخلع من جاود يجعل فيها لحم تنخلع من خاود يجعل فيها لحم تنخلع من أي وَجَبَ ، وكَذِبَتُ ابن عبيد ، وفي قول ابن قتيبة أوعية الخلع من جاود يجعل فيها لحم تنخلع رعلى قلان الحجة أي قامت . وكأن قول عنترة « وجب هذا للفرس ، وليس منه العظام - ، تقول امرأة لينيها أي اغتينموا القراطف (٢) والقروف ؛ مرابعة وقال ابن قتيبة في قوله عليه الصلاة والسلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو جمع قطيفة (؟) · عن أو السلام لمن أحتجم يوم الأحد عند الفراء هو يوم الأحد عند الفراء المناطقة المنا م والخميس « كذباك » : أي عليك بهما . . أن عليك بهما .

عدم المحكذبَّتُ عليكم - أوْعِدوني (١) وعَللوُّا مِنْ اللهُ والمسال ب عَدِهِ وَ إِن مِلْهِ مِنْ إِنَّ الْأَرْضُ وَالْأَقُوامُ قُوِدَانَ مَوْظُهَا (1) } المجال علوا بي الأرض أي تفنوا المجائي في المركم المساركم عُلِياتِهِ وَأَنْشَدُ أَيْضًا كُمُعَرِّ بِن الصِّحَارِ [ البارق ] : أَنْ مَ رَيْسُالِهِ هَذِي اللهِ

in all acceptances and the second (١) في الأصل: • ... واشني بارة وإن ... ، والتصحيح عن : • اللمان (٢) كذا في الأصل، ويوضّعه تما جاء في اللــان تمنّ أن عنترة بقول لزوجة ، عليك بأكل العنيق ، وهو التمر اليابس ، وشهرب الماء البارد ، ولا تتعرضي لغبوق اللهن ، وهو شر؛ عنيا ، لأن اللبن خصصت به قهرى الذي أنتم به ، ويسلمني اللهن ، وعلم اللهن أنتم به ، ويسلمني الم من أعداني ٢ : مرك المراض » واخلر جني أخباره تي : ( الأغان ، ط : (٣) في الأصل : « خراض » واخلر جني أخباره تي : ( الأغان ، ط : البكت ، ج ؟ ، ص ٢ - ٧ ؛ ج ه ، ص ٢٣) . . . . . . . . المان (٤) في الأسل : « وأوعدوني ، و « موتا » ، والتصحيح عن « المان وسنى البيت: ﴿ عَلَيْكُمْ مِهِمَالِي لِمُواْ كُنِّمْ فِي سَمْدٍ ، وَأَنْهُدُوا الْقُومُ مَجَالَى بَافَرَهُ موظب » روان ( ) . موظب » روان ( ) . موسنیان بن آوس بن خار بن الحارث بن آوس بن خار بن شیعه بن ( ) . موسنیان بن آوس ( معقر بن الحارث بن آوس بن خار بن آوس بن خار بن آوس بن خار بن آوس بن خار بن آوس بن آوس ب بن تعلية بن كنانة بن سعد، شاعر جاهلي أدرك يوم جلة ، وكان شيخا كبيراً أعمى ، ﴿ وَبُنِيَّةُ الْوَعَالَةَ ، ، ص ٣٧٦ .

حكاه أعيابي نظر إلى ناقة [نشولرجل آ<sup>(٢)</sup> ، فقال به وكذَب عَلَيْك (٢) « صدقت » أي ضلبت ، والصدق الصلب . . هذا المراج 

وقال ابن درید: "شکا عمرو بن معدی کرب إلی عمر المعص \_ وهو التواء العصب (<sup>١)</sup> من إدمان المشي (<sup>٥)</sup> \_ فقال : « كَذَبّ عليك العسل » " - [ يريد العَــُـالاَنَ - وهو مَشَى ُ الذُّب - أي عليك بسرعة المئين ] .

وقال ابن الأعرابي (٢): كان أصل «كذب عليكم الحج» أن رجلا العرب في موضع وجب ؛ وأصل الكذب الإمكان ، حكى عن هشام أنه قال: (٣٣) «كذبكم قتادة » – أي أمكنكم فاحملوا عنه – ، وقول

(٢) في الأسل: ﴿ وَالرَّائِسُ ﴾ .

بالحج؟ وجان سرفوعا، وأصله النصب، ولم 'يسمع فيه النصب إلا في حرف (ا) الرجل: « كذبت » - أى أمكنت من نفسك وضعفت - وقولم

وروى الطبراني أن علياً وفاطمة رضي الله عنهما سألا النبي صلى الله عليه وسلم خادماً ، فقال لها : " كذبتما ، لا أترك هذه الصُّفَّة تنظوى بطونهم من الجوع وأعطيكا "، وقال : في قوله كذبتا : لغة العرب إذا أرادوا أن يقولوا للإنسان يسأل شيئًا « لا أفعل » قالوا كذبت ، ولا ير يد بقوله هذا شتما ، كقوله : « كذب بطنك » و « كذب عينك » لشيء ينكرونه أن يكون من القول ذلك له . فاعترض بعض من في قلبه شك بأن الأطباء قد أجمعوا على أن العسل يسهل ، فكيف يوصف لمن به إسهال ؟ وأجيب قال: « لا أحج » ، فقال آخر: « كذب عليكم الحج » ؛ ثم استعمال النع ، فقد نصّ علماء الطب كمحمد بن زكر يا الرازي () ، والرئيس () أبي على أبن سينا ، ومَن قبلهما جالينوس في آخرين ، بأن العسل و إن كان يجذب الرطوبات من قمر البدن ، ويلين الطبيعة ، فإنه ربما عقل المبلغمين ، وأنه إِنْ تُمكن مِن تَنْفِيذُ العَدَّاءُ عَقَلَ الطبيعة ، و إِن كَانِ الاستعداد مِن الغذاء في النفوذ قليلا أطلق . هذا هو التحقيق في ذلك ، فتبيّن أن العمل ليس بسيل على كل حال، وأنَّ حكاية الإجماع غير صحيحة، فن الأطباء من منع ولك الرقى من ذكرنا ، وأجاب بعضهم بأن الإستال المذكور كان عن

<sup>(</sup>١) في و السان » : « شيء » . (٢) الزيادة عن : أو السان » . عَنْ (٣) فِي الأصل: ﴿ عَلَيْكُم ﴾ ، والتصعيخ عَنْ : ﴿ اللَّمَانَ ﴾ . \* أَنْ السَّانَ ﴾ . \* أَنْ السَّانَ

<sup>﴿ (</sup>٤) فِي اللَّمَانُ : ﴿ الْعَمَلُ " بَالْمَانِ الْهِمَاةِ ﴿ النَّوَاءُ فِي عَمْدُ الرَّجُـلُ ﴿

ه الله و الله و

<sup>(</sup>أ) في الأصل: ﴿ أَي النَّبِيءَ السَّرِيعِ ، أَي عَلِكَ بِهِ ، ، وما البِّناهُ مَنَّا

وَ ﴿ (٧) عَمْدُ بِنَ زَيَادُ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ بِنَ الْأَعْمَانِي مِنْ مُوالَى بِنِي هَاشُمْ مُ كَان نحويا عَالَمَ باللغة والشعر كثير الساع من الفضال النسي ( وكان زوج أمه ) ، راوية للأشعار ، جِسن الحفظ ، وكان أحول أعرج ، قال تعلب : • شاهدت ابن الأعمابي وكان يحضر مجلسه زهاء مائة إنسان ، كل يسأله أو يقرأ عليه ويجيب من غيركتاب . . ولد ت ۲۵۰ (۸۱٤) ، وتونی بسرمن رأی سنة ۲۳۱ – وقیل سنة ۲۳۳ ، اظر: ۹ تنه remember should

<sup>﴿ (</sup>١) أبو بكر علد بن زكريا الفخر الرازى ، فيلسوف وطبيب ، من أهل ألرى ، ولَّع بِالوسيق والغناء في صغره ، والطب والكيمياء في كبره ، فنولي رياحة أطباء البارستان في بغداد ،، له كتب كثيرة ذكر منها ابن البديم ١٤٠٧ كتابا ورسالة . عمى في آخر عمره ، مان سنة ٢١١ (٩٢٣ م) اظر: (نكت الهميان ؛ وفيان

المثلاً وهيضة ، فناسبة شراب المسل سيحرج ما هنالك منها حتى يذهب الامتلاء؛ وقد أغنانا الله - وله الحد - بما أنزله في كتابه، وما صحّ من حَدِيثَ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن قول (٣٤) الأطباء التي لا تكاد أدلتها تُصح (١)، إذ غايتها أن تكونُ إقناعية . هذا لو كان قول الأطباء فيه ما يخالف ذلك ، وأما ما كان موافقاً فماذا بعد الحِق إِلَّا الصَّلَالُ . ﴿ إِلَّا الصَّلَالُ . ﴿ إِنَّا الْ

وأُودِ عُ سَمَعَكَ فائدة جليلة ، وهي أن الطب النبوي جميعه قسمان ، أحِدُها ما كان من عادة العرب والتداوى به ، والثاني ما جاء بوحى الهي ا فالأول قسم من أقسام الطب ، والثاني لا يصح تأثيره إلا مع قوة إيمانية ، لأبي دواء ، وأسرع شفاه ، فعال ما استشفى وشفى أهل الله على الله على عن مجاهد (٣٥) ، عن ابن عمر رضى الله عليه وسلم من القرآن ، ولعقة من عسل ، أدواء يعجز عنها حذاق الأطباء ؛ « وَاللَّهُ بَهْدِي مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢) ». عن مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Commence of the state of the st خرج أبو داود في « سننه » من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنها - أن الذي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل أربع من الدواب: الهدهد، والصُّرَد (٢) ، والنملة، والنحلة .

وكره مجاهد قتل النحل . وقال في « الإيانة » (١) : « يكره قتلها» ، وروى الحكيم أبو عبد الله مخد بن على الترمذي في « كتاب نوادر الأصول» (٢) من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي صلى الله عليه و-لم أنه قال: " إن الزنابير كلها في النار ، يجعلها عذاباً لأهل النار ، إلا النحل " وقال أو (٢) على الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ (١) ، حدثنا مسكين ابن عبد العرير، عن أبيه ، عن أبس بن مالك رضى الله عنه ، قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم: "فحر الذباب أر بعون ليلة ، والذباب كله في النار إلا الدحل". والمن أو المستقبل إلى الديار المستقبل ا

وحدثنا الحن بن عربن شقيق (٥) ، حدثنا إسماعيل (٢) عن الأعش قال: « الذباب كله في النار إلا النحل. »، وكان مجاهد يكره قتل النحل،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: « لا يصح " .
(۲) الآية ٢٤ ، من السورة ٤٢ :
(٣) الآية ٢٤ ، من السورة ٤٢ :
(٣) روى هذا الحديث بإسناد آخر في : « أين قيمة ، عيون الأخار ، ج ٢ ؛
(٣) س ٨٩، ، والصرد طائر أبقع أبيض البطن ، أخضر الظهر ، ضغم إرأس والنفار ؛ له مخلب ، يصطاد العصافير وسفار العلمو ، ويكني بأ بى كثبر . افتل أيضاً : ﴿ الدَّمْرِي ا حياة الحيوان ، ج ٢ ، عن ١٠٥ - ١٠٥ ، و ٩٠٠ .

<sup>-</sup> الله يقصد كتاب « الإبانة في فقه الثانمي » ولأبي القاسم عبد الرحمن بن مجد الفوران الروزي على النوق سنة ٢٦١ ه. انظر « كمف الظنون » .

<sup>(\*)</sup> هو كتاب « توادر الأصول في معرفة أخبار الرسول » لأبي عبد الله عمد

ابن على بن حسن بن شير المؤذن الحسكيم النرمذي ، المتوفى شهيداً سنة ، ٢٥٥ . «كشف الطنون » • --

المدرور عن المجال بن أبي شبية الجملي ، ولد في حدود - في ١٤٠ ، ومات في

عة ٢٣٦ ، وقبل ٢٣٥ ، ﴿ يَهِذَيْنِ الْهِذَيْنِ ﴾ . • الله الحسن بن عمر بن شقيق بن أسماء الجرى أبو على البصرى ، كن الرى ،

وكان يَجْرِ إلى بلخ ، فعرف بالبلخي ، ذكره ابن حان في الثقات ، أقامُ ببلخ خمين ے ، ثم خرج إلى البصرة نه ٢٣٠ ، ومات بعد ذلك في حدود نه ٢٩٠٠ . و تهذيب البهذب ٧ . المحدود الله ويون الله

<sup>(</sup>٦) إحماعيل بن إبان الغنوى الحياط أبوإسحاق الكوق ، ليس بثقة ، قال ابن

حان كان يضع الحديث على التقات ، مان الله ١٦٠ ه. و تهذيب المهذيب ٥٠٠

صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى (٢) والعسل ". وله من حديث جابر بن (٢) ملى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى (٢) والعسل ". وله من حديث جابر بن (٢) عبد الله عليه وسلم يقول :
عبد الله رضى الله عنهما ، قالت : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :

د إن كان في شيء من أدويت كم ، أو يكون في شيء من أدويت كم خير " ) فني شرطة بحجم (١) ، أو شربة عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب شرطة بحجم (١) ، أو شربة عسل ، أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب أن أكتوى "

وله ، عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :

وه الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا .

وقو الشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية بنار ، وأنا .

أنهى أمتى عن الكي " " . وخر جه مسلم من حديث جابر رضى الله عنه ،

- (۱) هو كتاب « الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة » لأبي أحد عبد الله المعروف بابن عدى الجرجان المتوفى منة ه٣٦٠ ، في ستين جزءاً ، وهو أكمل عبد الله المعروف بابن عدى الجرجان المتوفى ...

كتب الجرح والتعديل «كشف الطنون » ...

(٢) في صحيح البخاري ، باب الدواء بالعمل : « الحلواء » .
 (٣) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلة الحزرجي السلمي ، روى عن النبي و كنير من الصحابة ، ويقال إنه عزا مع النبي ١٩ غزوة ، آخر من مات من الصحابة النبي و كنير من الصحابة ، ويقال إنه عزا مع النبي و ٢٩ أو ٧٧ أو ٧٨ « تهذب النهذب» .
 بالمدينة ، اختلف في تاريخ وفاته ، فقيل مات سنة ٣٣ أو ٧٧ أو ٧٨ « تهذب العهذب» .
 بالمدينة ، اختلف في تاريخ وفاته ، فقيل مات سنة ٧٣ أو ٧٧ أو ٧٨ .

(٤) محرف المحاجم الدكنور احمد عيسى بهت في رساله وأوساط وسفار ، والكحالة عند العرب » ص ١٥ ، فذكر أنها ثلاثة أنواع : كبار وأوساط وسفار ، والكحالة عند العرب » ص ١٥ ، فذكر أنها تحجمة تستعمل بالنار وأخرى تستعمل المحددة وبها يقطم النرف بسرعة » ؛ ثم ذكر أن منها محجمة تستعمل بالنار وأخرى تستعمل بالمار و منها عرب المحمم . المحمم المحاجم في الألواء الملحقة بهذا المرجم .

[قال] ، سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن كان في شيء من أدويت كم خير ، فني شرطة محبح ، أو شربة من عسل ، أو لذعة من نار " ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، " وما أحب أن أكتوى " . وللبخارى ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري (١) رضى الله عنه ، قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ققال : إن أخى قد استطلق بطنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اسقه عسلا » ، فسقاه ، ثم جاء و ، فقال إلى سقيته عسلا ، فلم يزده إلا استطلاقا ، فقال له ثلاث مرات ، ثم جاء الرابعة ، فقال [ عليه السلام ] : « اسقه عسلا » ، فقال : لقد سقيته ، ثم جاء الرابعة ، فقال [ عليه السلام ] : « اسقه عسلا » ، فقال : لقد سقيته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صدق الله ، وكذب بطن أحيك " . (٣٠) فسقاه فبرأ . الله ظلم الم عام فلا كالله عليه وسلم ذكر قوله : « فسقاه فبراً . الله قوله : « استطلاقا » ، ولا ذكر قوله : « فسقاه فبراً » .

وفي لفظ مسلم أن رجلا أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " إن أخى عَرِبَ (٢) بطله " ، فقال : " السقه عسلا ... الحديث » ؛ وفي لفظ أخى عَرِبَ (٢) بطله " ، فقال : « أخى يشتكى البخاري أن رجلا أبي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « أخى يشتكى بطله » ، فقال : « اسقه عسلا » . ثم أناه الثانية فقال : « اسقه عسلا » ، ثم أناه فقال : « فعلت » ، فقال : « فعلت » ، فقال : « فعلت » ، فقال ...

، وكذب بطن أخيك ، أسقه عبلاً ...

لها كم من حساب عبد الله (۲) بن مسعود عليه وسلم قال: " العسل شفاء من كل ور ، فعليكم بالشفاء بن : القرآن والعسل أي الله أي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عنه أن النبي على شهر الم

فصل أحد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده (١) ، والحاكم أبو<sup>(٥)</sup> عبد الله في مستدرً عرب ن الخطاب رضي الله [ تعالى ] عنه ، أ

بن حريد القزويني ، مؤلف أحمد الصحاح السنة م) ، وارتحل إلى العراق وبلاد العرب والشام وم ٢ (٨٨٦) ، الجلر : « وقيات الأعيان \* و \* دا

مبد الله م. ... عامل ما وقد صحب بعد مراجعة : (الدميري م

جاحظ أي عيسى محد من عيسى الترمدى المتوفى سنة ٩ ريت . وكشف الظنون ، . حيمين في الحديث لأبي عبد الله محد بن عبد الله المر اسانة أن ١٤- وكشف الطنين ، له والكتاب مع

(۱) الوادات من المسرى ، ج ۲ ، ش (۲۹۹) ، الله د (۱)

[عليه السلام]: " صدق الله ، وكذب بطن أخيك ، أسقه عسلا "... 

وخرج ابن ماجه (١) ، و والحاكم من حديث عبد الله (٢) بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وق العسل شفاء من كل دا، ، والقرآن شفاء لما في الصدور ، فعليكم بالشفاءين : القرآن والعسل". ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لعق العسل ثلاث غدوات [ من ] كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء ". انتهى من البلاء ". التهي من البلاء ". التهي من البلاء الما الله الله الله الله الله الم

الله المنافذة " من عدد الله في الله المنافذة الما المنافذة الما المنافذة ال

﴿ رَوْيُ الْإِمَامُ أَبُو عَبِدَ اللهِ أَحَدُ بِنَ حَبِلَ رَحِمُهُ اللهِ تَعَالَى فِي مِسْبَدُهُ ﴾ وأبو عيسى الترمذي في جامعه (١) ، والحاكم أبو (٥) عبد الله في مستدركه [ والنسائي(١) ] من حديث عمر بن الخطاب رضي الله [ تعالى ] عنه ، أنه

(١) هو أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ، مؤلف أحمد الصحاح السنة في الحديث ، ولك أحمد الصحاح السنة في الحديث ، ولد عام ٢٠٦ (٢٠٢ م) ، وارتحل إلى العراق وبلاد العرب والشام ومصر يجنع الأحاديث ، وتوفى سنة ٢٧٣ (٨٨٦) ، الخار : « وقيات الأعيان ٣ و في دائرة الدارة ، لا يد تر و

المنطري أن رجاد أن الدي على الله على الله المحاربة لله : وما أن (٢)- كل

(٣) في الأصل: وعزوات كل بدأ وقد صحت بعد مراجعة : (الدميري ) ج ٢ (٣) .

﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَ جَامِعِ الصحيحِ الحاحظ أَ بِيعِيسَى مُحَدُّ بِنَ عَيسَى الرَّمَدَى التَّوْقَ سَنَّةً ٩٠ ٪ وهو ثالث الكتب آلتة في الحديث . • كثف الظنون • .

 (٥) حو المتدرات على الصحيحين في الحديث الأبي عبد الله عبد الله المروف بالماكم النيسابوري الحافظ المتوفي سانة ه ٢٠٠ و كشف الطنون ، أو والكناب مطبوع 

(٢) الزيادات عن : (الدميري ٢٦٠ ، سي ٢٩٩) : ١٠٠٠ (٢)

قال : وفي كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى شمع عنده دوی کدوی النحل ، فأترل علیه [ صلی الله علیه وسلم ] يوماً ، في کثنا ساعة ، ثم سُرى عنه ، فاستقبل القبلة ، ورفع يديه ، فقال : 2 اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولاتحرمنا ، وآثرنا ولاتؤثر علينا ، وأرضنا وارض عنا "، منم قال [صلى الله عليه وسلم"]: "[[قد (١)] أنزل [الله(١)] على عشر آيات من أقامين (٢) دخل الجنه " ؛ ثم قرأ : " قَدْ أُفْلَحَ النَّهُ مِنُونَ . الدِّينَ ثُمْ في صَلَّاتِهِمْ خَاشِعُونَ . . . الْآيات (٢) ، ، وهو

عبد الله في مروع ين محد صول الله على الله عن مانسها محيجة ثبيماء ندان [ وردى ابن ماجه عن أبي بشر بكر بن خلف (١٠) ، قال حدثني بحيي ابن سعيد (٥) عن موسى بن أبي عيسى الطحان ، عن عبد الله ، عن أبيه ، أو عن أخيه عن](٦) النعان من بشير (٧) [رضى الله تعالى عنه] أن النبي

(۱) الزيادات عن : (الدميري ، ج ۲ ، س ۲۹۹) . (۲) في الأصل : ه ..... آيات من دخل الجنة ..... ، وقد وضعت بين الفطَّتي : « من » و « دخل » علامة ، وذكر إلى عامها في الهامش ما يأني : « امله : مِن قرأهن دخل الجنة ، أو من حفظهن ، أو من عمل بهن \* . والصحيح عن الرجم المابق : المسلم من منا المسلم المسل

(٣) الأينان ١ : ٢ من المورة ٢٣ (١ مريد ١ ع . عبد ١) : حداره

(٤) أبو بصر بكر بن تحلق ، ذكره ابن حيان في الثقات ، أنوفي الله ، ٢٤٠.

(٥) يحيي بن سعيد بن قيس الأنصاري البخاري ، أبو سعيد الم من كبار رجال

الحديث ، من أهل المدينة ، رحل إلى العراق ، وولى قضاء الحديث ، توقى (1) ت ١٤٣ 

(٦) في الأصل : • ولابن ماجه من حديث النمان » ، وقد أ كمل النفس أنى

الإستاد بعد مراجعة : (الدميري ، ج ۲ ، س ۱۹۹۶) بي سيد مراجعة : (الدميري ، ج ۲ ، س (٧) النعان بن بشهر بن سعد بن تعلية الأنصاري الحزرجي ، له والأنوعاضة ، =

. - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن مما تذكرون من جلال (١) الله التبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول المرش ، لهن دوي كدوي النحل تُذَكُّر بصاحبها(٢)،أما يحبأحدكم أن يكون له،أولا يزال لهمن يُذَكِّر به" [ورواه الحاكم وقال ](٢٠): صحيح على شرط مسلم . ١٠٠٠ . المناخ

وفي المستدرك عن أبي سبرة المذلي ، [قال](١) قال عبد الله بن عمرو [ رضى الله تعالى عنهما(١) ] فحــدثني حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيته وكتب بيدى: بم الله الرحمن الرحم ، هذا ما حدّث [ به ]() عبد الله بن عمرو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنّ الله لا يحب الفاحش [ ولا ]( ) المتفحش [ ولا ]( ) سوء الجوار ( ) ، [ ولا ]( ) قطيعة الرَّاحُ " أَنْ قَالَ [ صلى الله عليه وسلم ] ( " إنَّ ( " مَسُل المؤمن كَمثل النحلة وقعت فأكلت طيبا ، ثم سقطت ، ولم تفسد ، ولم تكسر ؛ ومثل

= قال الواقدي : ولد على رأس أربعة عشر شهراً من الهجرة ، وهو أول من ولد في المدينة من الأنصار بعد قدوم الني عليه السلام ، استعماله معاوية على الكوقة ، ثم على حمس ، قتل سنة ١٦ « شهلتيب النهذيب » ،

(١) في الأصل: « إنما تذكرون من جلا الله » ، وقد صحت العبارة بعبد

مهاجعة : (الدميري ، ج ٢ ص ٢٩٩) م د ، بيا يه ١٠٠٠ ي ١٠٠٠ (٢) (۲) في الأصل : و لصاحبها » ، وقد صحت بعد مراجعة : (الدسرى ، ج ۲ ، م من ۲۹۹) . (۳) الزيادة عن المرجع السابق .

(٤) الزيادات عن المرجع السابق و مرزيان و دينا راه ارب و تبديل

(ه) في الأصل : « الجار » ، وقد صحت مد مراجعة المرجع السابق ، نفس

المزء والصفحة منه و دريه الأن و و والمعالين المراد (٦) الم

(٦) الزيادات عن للرجع السابق . ١٠٠٠ و وجعد الله المدار من عند الله الله

ر (٧) في الدسرى: والحاء ما الافران و المالية المالية

المؤمن كمثل القطعة الذهب الأحمر أدخلت (١) النار، فنفخ عليها، فلم تتغير، ووزنت فلم تنقص [ فذلك مثل المؤمن ] \*. [ ثم ] قال : صحيح الإسناد .

وخراج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مثل بلال كمثل (٢٠) النحلة ، 

[وروى](٢) الإمام أحد [ و ] ابن أبي شيبة (١) ، والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ﴿ المؤمن كالنحلة تأكل طيبا ، وتضع طيبا ، وقعت فلم تيكسر ، ولم تفسد "، المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب

وروى البيهتي في شعب الإيمان من حديث مجاهد قال: و صاحبت عر [ رضى الله تعالى عنه ] (٢) من مكة إلى المدينة في سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث: "إن مثل المؤمن كمثل (٥) النجلة إن صاحبته نفعك ، و إن (٣٨) شاورته نفعك ، و إن جالسته نفعك وكل شأنه منافع ، وكذلك النحلة ( كل شأنها منافع ".

قَالَ ابْ الأثير : وحوجه المشابهة بين المؤمن والنحلة . حذق النحل وفطنته ، وقلة أذاه ، وحقارته (٧٠) ومنفعته ، وقنوعه ، وسعيه [في النهار](^^ ، وتنزهه

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « إذا أخلت » والتصحيح عن المرجع السابق .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل : ق مثل » والتصحيح عن المرجع السآبق .
 (۳) الزيادات عن (الدميري ، ج ۲ ، ص ۳۰۰) .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محد بن أبي شبية ، أبو بكر ، الحافظ الكوفي ، محدَّث ثقة ، . ولا الله و المعلى المعلى

<sup>(</sup>٥) ياض في الأصل والكملة من : (الدميري ، ج ٢ ، س ٣٠٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «النجل، والتصحيح: (عَنْ الدميري، عُجْ ٢ ، صُ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) مكذا في الأصل ؛ وفي النهاية لابن الأثير ؛ وهي في الدميري ، نفس الجزء والصفحة: ﴿ خَفَارَتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الزبادة عن المرجع السابق ؛ وفي النهاية لابن الأثير : ﴿ فِي اللِّيلُ ﴾ .

عن الأقذار، وطيب أكله ، وأنه لا يأكل من كثب غيره ، ونحو أه ، وطاعته لأميره ، وأن للنحل آفات تَقْطَعُهُ عِنْ ﴿ اللَّهُ أَنِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

والريح ، والدخان ، والماء ، والنار ؛ وكذلك المؤمن له آفات ُتَفَتُّرُه عن عله ؛ [منها] : ظامة (١) الغفلة ، وغيم الشك ، وربح الفتنة ، ودُخَان الحرام، وماء السَّمَة ، ونار الْهُوك ؟ \* عَلَمْ بَاتِ بِهِ ﴿ اللَّهِ عِلَّمَا رَبُّ لِهِ لَا تَعْلَمُهُ

وفي مسند الطبراني ٢٦ عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: و كونوا في الناس كالنحلة في الطير، ما من شيء إلا وهو يستضعفها، ولو تعلم الطير مافي أجوافها من البركة ما فعلت (الله جها ؛ خالطوا الناس بِالسَّنِيمُ وَأَجِنَادُكُمُ ، وَزَايِلُوهُم بِأَعَالَكُمْ وَقَاوِبُكُمُ ، فَإِنْ لَلْمُؤْمِثُ () ما ا كتسب ، وهو يوم القيامة مع من أحب ". وله عن ان عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعب الأحبار رضي الله عنه : و كيف تجد نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ في التوراة ] ( ) " فقال : " تجده : عَمَدَ بن عبد الله ، يولد بمكة ، ويهاجر إلى طيبة ، ويكون ملكه بالشأم ، ليس بغياش (١) ، ولا صحّاب (١) في الأسواق ، ولا يكان السيئة السيئة ولكن يعفو ويعفر (٧) ، وأمته الحادون يحمدون الله في كل سراء وضراء

يوضئون أطرافهم، ويأتزرون في أوساطهم، يُصغُون في صلاتهم كما يصغُون ني قتالم، ، دويهم في مساجدهم كدوى النحال ، يسمع مناديهم في جو الساء : " ، المنتسب المالية المنتسب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

وقال بعض الحكاء(١) لتلامذته: (د كونوا كالنحل في الخلابا ": قالوا: " وكيف النحل في الخلايا؟ "قال: " إنها لا تترك عندها بطالا (٢٩) إلا نفته - أي أبعدته (٢) وأقصته - عن الخلية ، لأنه يضيق المكان ، ويضني (٢) العامل، ويعلم النشيط الكسل.

. وقال الشيخ أبو<sup>(٤)</sup> حامد الغزالي في كتاب الإحياء : <sup>30</sup> انظر إلى النحل كيف أوحى الله إليها حتى اتخذت من الجبال بيوتا ، وكيف استخرجت (٥) من لعابها الشمع والعسل، وجعل أحدها ضباء، والآخر أَشْفَاهُ ؟ ثُمُ لُو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار والأنوار، واحترازها من النجاسات والأقذار، وطاعتها لواحد من جملتها، وهو أكبرها شخصاً، وهو أميرها ؛ شم ما سنتر الله تعالى لأميرها من العدل والإنصاف [بينها] " ، حتى إنه ليقتل منها على باب المنفذ كل ما وقع منها على نجاسة ، لقيت (٢) من ذلك العجب (٨) إن كنت بضيراً على نفيك ، وفارعاً من هم بطنك

<sup>(</sup>١) في الأصل: ه قال هـ ، وسياق الجملة يقتضي أستمال لفظ ه ظامة » وهكذا

وردت في : (النهاية لابن الأثير ، وحياة الحيوان لليميري) . "تايا ال (٣)

رًا (۲) في الدميري : ه الداري ؟ . . تبيا يا . (۲) في الأصل : ه لم يضلوا » وما أثبتناء هنا هو سينة : (الدميري، ج ۲ ، ،

<sup>(6)</sup> Lie & Well of Extra ( Thing I T Y ? - 1 - 1 - 1 )

<sup>(</sup>١) في الدينري: ﴿ للمرع ﴿ : سيمنا ﴿ وَاللَّهُ : رَامُ ١/١٠ (٦) (ه) الزيادة عن : (الدميري ، ج ۴ ، ص : ۳۰) ن الم المركب (٩٠) الرق) في الأصل : و بغاحش ولا بسغاب ، والتصحيح عن المرجم المحابق إلى

<sup>(</sup>V) في السرى ( و وصفح " ن الله الله الله الله (A)

<sup>(</sup>١) في الدميري ، ج ٢ ، س ٢ ٩ : ه قال حكيم من البونان » . 

<sup>(</sup>r) في المرجع النباق : ﴿ وَفِنِي العِمْلِ \* نَهُ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الْعِلْ \* وَمُنِي الْعِلْ \* وَمُ

<sup>(</sup>ن) في الأصل : ﴿ أَبُوا مِنْ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينِ مِنْ الْمُعَالِ (0) في النميري ، ج ٢ ، من ٢٠٨ : « المنفر ج ، بي الله إ ( ١٠٠)

<sup>(</sup>٦) الزيادة من المرجع المبابق ، نفس الصفحة مريز المشارع الرجاع المساوع

<sup>(</sup>٧) في الرجع البابق : ﴿ لَفُعَيْتِ ﴾ ﴿ ثُنَّا يَا مِنْ الرَّجِعِ البَّابِقِ : ﴿ لَفُعَيْتِ ﴾ ﴿ وَالْ

 <sup>(</sup>A) في الأصل: « المحب » ، وفي الرجع الـ ابن : « المحب » . . . .

مستطيل (٨) ، فَتَرَكُ المربع حتى لا تبقى الزوايا فارغة ، ثم لو بناها مستديرة الثأنه ، وأوسع فضله وامتنانه . لبقيت خارج البيوت فرج (٩) ضائعة ، فإن الأشكال المستديرة إذا ﴿ حَوَقَالَ بَعْضَ الحَكَاء : " بيوت النحل من أعجب الأشياء ، لأنها اجتمعت (١٠) لم تجتمع (١١) متراصة ، ولا شكل من (١٢) الأشكال ذوات

> ١/١) في الأصل: ﴿ مِعَادات ، واستأن و سُا أَنْ مِنْ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ فَيْ الْمِنْ الْمِنْ

(۲) في الأصل: « منها » ، والصيغة المثبيتة هنا عن : (الدميري ، ج ۲ ،

. (٣) في الأصل: ﴿ إِلَّا ﴾ والصيغة الثبَّة هنا عن المرجع الــابق .

﴿ ﴿ وَ ﴾ فِي الرَّبِيعِ السَّائِقِ ، وفي : ﴿ السَّرِي ، سَالُكُ الأَبْصَارِ ، ج ٢٢ ، فَصَلَّ النحل ٤ ، وفي : ﴿ القرويني ، عجائب المخلوقات ، ص ٣٩٨ ، : ﴿ المهندس ﴾ .

(ه) هذه نسيعة الأصل والدميرى ، وفي مبالك الابصار ، وعجائب المحلوقات :

(٦) هذه صنة الأصل والدميري ، وفي المرجمين البابقين : «وأجودها» .

و « الدميري ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، و « العبري ، مثالك الأبطار ، ج ١٢ ، . (٨) في الأصل: « ومستطيل »\*. \* \* الما الما يقال المحيد الما (١)

(٩) في الأصل: « فرجة شائفة » والتصحيح عن المراجع السابقة . (٢)

(۱۰) هذه صينة الأصل والدميرى ، وفي الغمرى ، والفزويني : و مجمت ، .

(١١) في الأصل: « لم تجمع إلا متراسة » وهو خطأ تصعمه المراجع السابقة

وسياق المعنى ؛ وتلاحظ هنا أن اتفاق المقريري والدميري في الصيغة بدل بوضوح على أن الأول ينقل عن الثاني — في هذا الفصل — نقلًا حرفياً .

وفرجك، وشهوات نفسك في معاداة (١) أقرانك، وموالاة إخوانك، ثم الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تراص الجلة منه بحيث لا يبقى دع عنك جميع ذلك ؛ وانظر إلى بنيانها من الشمع ، واختيارها من جميع بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس ، وهذه خاصية هذا الشكل ؛ فانظر كيف الأشكال الشكل المسدس، فلا تبنى يتها ٢٦ مستديراً ، ولا مربعاً ، ولا ألم الله تعالى هذا (٤٠) النحل - على صغر جُرمه - أتخاذ هذه الأشكال مخساً ، بل (٢) ميدسا ، خاصية في الشكل المدس يقصر فهم المهندسين (١) التساوية الأضلاع بحيث لا يزيد ضلع عن ضلع ، ولا ينقص ، [ ويعجز عَنْ دَرُكُ (٥) ذلك ، وهُو أن أوسَع الأشكال وأحواها (١) المستدير وما يقرب عن هذا التساوى المهندس الحاذق بالفرجار والمسطرة (١) ] لطفاً به (٢) ، منه ، فإن المربع تخرج منه زوايا ضائعة (٧) ، وشكل النحل مستدير وعناية بوجوده (٦) فيا هو محتاج إليه ، ليهنأ (١) عيشه ، فسيحانه ما أعظم

مبنية على الشكل [ المدس ](٥) الذي لا ينحرف ، كأنه استنبط بقياس هندسي ، ثم هو في (٦) دارة مسدسة لا يوجد فيها اختلاف ، فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدة ، وذلك لأن (٢) الأشكالُ من الثلاثة إلى العشرة إذا مُجع كل واحد منها إلى أمثاله لم يتصل ، وجات بينها(٨) فروج إلا الشكل المسدس، فإنه إذا اجتمع (٩) إلى أمثاله اتصل كأنه قطعة واحدة

<sup>(</sup>١) الزيادة عن : ﴿ القروبني ، عجائب المخلوقات ، ص ٢٩٩ ، و ﴿ العمرى ، ما الله إلى الأيصار ، ج ١٢ ، فصل النحل » ، وإن كان قد ذكر لفط ه البركار ، بدلا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « منه » ، وهذه صيغة : « الدميري ، ج ٢ ، ص ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بوجود ما هو ، والتمحيح عن المرجع السابق .

<sup>﴿ (</sup>٤) في الأصل: و ليتهني ، والتصحيح عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>ه) الزيادة عن: « الدميري ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ » . . . - بيد يف ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من » ، وهذه صيغة الدميري . . / المال المال

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أن » ۽ وهذه صيغة الدميري . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « ينهما » ) وهذه صيغة الدميري . ١١٠ ) - (٥١)

كل هذا بغير قياس (1) [ منها ] (٢) ولا آلة ولا بركار ، بل ذلك من أثر صنع اللطيف الخبير ، و إلهامه إياها ".

وقال آخر: " جمع الله تعالى فى النحلة السم والعسل، ليكون دليلاً على كال قدرته، وأخرج منها العسل ممزوجا بالشمع، وكذلك عمل المؤمن ممزوج بالخوف والرجاء ...

وفى تاريخ أصفيان (٢٠) ، فى ترجمة أحمد بن الحسن ، عن عمر رضى الله عنه – برفعه — : " أول نعمة ترفع (١٠) من الأرض العسل . " ؛ وقال في المثل : " أنحل من نحلة ، وأهدى من غلة " ؛ ويقال : " كلام كالعسل ، وفعل كالأسل (٩٠) " ، والله أعلم .

### الله المراجع ا

اختاف أهل العلم في أَ مَن النحل، فأباحه بعضهم كالجراد، والمذهب تحريم أكليا، وإن كان العسل الخارج منها خلالاً، كالآدمية، لينها

(١) في الدميري: « مقياس » . ﴿ (٢) الزيادة عن: « الدميري ، . ﴿

(٣) لم يعين المقرن اسم مؤلف هذا التاريخ ، وقد ذكر الصفدى في « الوافي بالوفيات ، ج ١ ، من ١٤ » أسماء الكتب التي ألفت في تاريخ أسفهان — وأفاد هو منها — وهي : « تاريخ أصبهان لحمزة (؟) ، والطبقات الأصفهانية للشيخ ابن خيسان ، وتاريخها أيضاً لابن تمهدوه ، وتاريخها أيضاً ليخي ابن منده » . هذا ولم يطبع من هذه الكتب إلا « أخبار أصفهان » لأبي نعيم ابن منده » . هذا ولم يطبع من هذه الكتب إلا « أخبار أصفهان » لأبي نعيم « سف ديد ؟ » ؛ فقد طبع في جرئين في لهدن سنة ١٩٣١ ، بعناية المنشرق « سف ديد ؟ » .

(٤) في الأصل: « تقع في الأرض » وهو خطأ ، والتصميح عن : «الدماري ؛ ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، .

حلال ولحمها حرام؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها .

وقد اختلف أيضا في بيعها ، فقال أصحابنا : بيع النحل وهو في الكوارة (١) صحيح إن رؤى جميعه ، و إلا فيو بيع غائب ، فإن باعها (٤١) وهي طائرة — فني (٢) التتمة يصح وفي التهذيب عكسه — ؛ وصورة المسئلة أن تكون الأم في الكوارة ، كما قالة ابن الرفعة (٣) ؛ والأصح من الوجبين الصحة والفرق بينها (١) و بين باقي الطير من وجهين : أحدهما أنها لا تقصد بالجوارح (١) بخلاف غيرها ، والثاني أنها تأكل في [الغالب] (١) والعادة إلا مما ترعاه ] (١) ، فاو توقف في صحة البيع على رؤيتها (١) له ما أضر بها ، أو تعذر بسبيه (١) بينها ، مخلاف غيرها من الطيور .

وذهب أبو<sup>(٩)</sup> حنيفة — رحمه الله تممال — إلى أنه لا يصح يعيا كالزنابير، وسائر الحشرات .

- (١) في الأصل: «الكورة» وهو خطأ ، إراجع ما سلف ، س٦ ، حامش٢ .
- (۳) ہو نجم الدین أحمد بن محمد بن علی بن الرفعة فتیه مصری ، ولد سنة ه ؟ ؟ وتوفی سنة ۷۱۰ ، افغار : (الساوك للمقربزی ، ج ۱ ، س ۸۱۲ ، ج ۲ ، س ۲۹ ، ۹۶ ، ۹۶ ، ۱۳۲۷) .
- ع(٤) في الأجلون و ينهما ، وهن خطأ عن لا عدما إلى الا عام الله في الم
- . (٥) فى الأصلُّ : « بالجو المرح » ، والتصحيح عن : « الدميرى ، ج ٧ ، س عمرية ، السمال : « المرح » ، والتصحيح عن : « الدميرى ، ج ٧ ، س عمرية ، السمال : « المرح » ، والتصحيح عن : « الدميرى ، ج ٧ ،
- (أ) الزيادات عن المرجع إلى إلى المسترَّد و المرابع ( المرابع ا
- (٧) في الدميري : « على حبسها ه . . المانيا المستعمل على المانيا المانيا المانيا المانيا المانيا المانيا المانيا
- (A) في الأصل: وبسبب ، ، والتصحيح عن المرجم السابق : أ بدا ، أ د.
  - (٩) في الأصل : و أبوا ، أو والتصعيع عن الرجع النابي : قا يست و إ

واحتج أصحابنا بأنه حيوان طائر ينتفع (١) به ، فجاز بيعه كالشاة [ والحام ](٢) ، مخلاف الزنبور والحشرات ، فإنها لا منفعة فيها .

واختلف أيضا في زكاة العسل ، فروى أبو(٢) عيسى الترمذي من حديث صدقة (١) بن عبد الله بن موسى بن يسار ، عن نافع (٥) ، عن ابن عمر رضى الله عنهما – قال قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: ووفى العسل في كل عشرة آلاف زِق (٢) زِقْ ؛ وقال أبو عيسى : " في إسناده مقال "، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، و به يقول أحمد واسحاق ؛ وقال بعض أهل العلم: وو ليس في العسل شيء ، وصدقة بن عبد الله ليس بالحافظ،

(۱) في د الدميري » : د منتفع » . (۲) الزيادة عن : د الدميري » . . ﴿ (٣) فِي الأصل : ﴿ أَبُوا ﴾ ؟ وقد اعتاد كاتب هذه النَّسخة أن يرسم هذا اللَّهْظَ بزيادة الألف بعد الواو ، وسيدأب الناشر على تصحيحه نيا يلى دون الإشارة إلى ذلك في الهوامش . والترمذي هو أبو عيسي بن محمد بن عيسي بن سنورة بن الطحال السلمي البوغي النرمذي ، الضرير ، أحد الأتمة في علم الحديث ، صنَّف كناب « الجامع » وهو ثالث الكنب السنة في الحديث ، وهو تلميذ البخارى ؛ ولد سنة ٢٠٩ ، وتوفى بترمذ سنة ٢٧٩ ، وله أيضًا كتاب • النبائل النبوية والحمائل الصطفوية ، . انظر : « الوفيات لابن خلكان ، و « كشفالظنون » و « معجم سركيس » . ﴿ ﴿ أُمَّا ﴿

(٤) صدقة بن يسار الجزرى ، من أهل الجزيرة ، سكن مكة ، وقال ابن سعد تُوفى فى أول خلافة بنى العباس ، وذكره ابن حبات فى الثقات. اظر : و تهذيب 

(ه) ذكر ابن حجر في «تهذيب النهذيب» نمعة عشر محدثا محملون هذا الاسم.

 (٦) في «القاموس» : الزَّقُّ سقاء بسنع من جلد ، وجمه أزقاق ، وزرقاق ، وزُقَّانَ ؟ وذكر أبو منصور الثعالمي في كتابه ﴿ فَقَهُ اللَّهَ \* ، ص ١٧٢ ، أن الرِّ ق وعاء للخبر أو للخل ، أما وعاء العمل فيُسمى : و البديع ، فقد ورد في الحديث : و إن تهامة كرديع العسل ، أوله حلو وآخره ، . ﴿ وَالْحَرْهِ عَ مَا إِنَّا مُعْلَمُ اللَّهُ الْعُمْلُ مُ

وقد خولف في روايته هــذا الحديث . "، وقال الإمام أحمد بن حنبل: و صَدَقَةَ لِيس يساوي حديثه شيئًا . " ؛ وقال ابن حبّان : " يروي الموضوعات عن الثقات . " ؛ وقال النسأى : " صدقة ليس بشير ، وهذا حديث (٤٢) منكر . " ؛ ولذلك لم ير مالك والشافعي في العسل زكاة ، و به قال داود ، ومِنْ قبله سفيان الثورى ، والحسن بن حي (١) ؛ وروى عن على وابن عر رضى الله عنهما ، وذهب الشافعي في القديم إلى القول

بزكاة العسل. وقال أبو حنيفة: " إن كأن النحل في أرض العشر ففيه الزكاة ، وهو عشر ما أصاب منه - قل أو كثر - ، و إن كان النحل في أرض خراج فلا زكاة فيه – كثر أو قل – ، و إن كان في المفاوز والجبال ، على الأسجار وفي الكهوف فلا شيء فيه ، وهو بمنزلة الثمار تكون في 

وقال أبو يوسف: " إذا بلغ العسل عشرة أرطال ففيه رطل واحد، وهكذا ما زاد ففيه العشر — والرطل هو الفلفلي — ١٩٥٤.

وقال محمد بن الحسن : " إذا بلغ العسل خسة أفراق ، فقيه العشر ، و إلا فلا . " ، والفَرْق (٢) ستة وثلاثون رطلا فلفلية ، والخسة أفراق مائة وتمانون رطلا فلفلية . الله الله الله الله الله على الله على الله الله على الله الله

(١) الحسن بن صالح بن صالح بن حي من رجال الحديث ، مختلف فيه ، ولد سنة

عُرَمَ؟ هُمَ وَمَانَ سِنَةً ١٩٤٤عَ الظُّلُونَ فِي تَهَذِّبُ النَّهَذِبِ » ﴿ وَمَانَ سِنَةً ١٤٠٤عَ (١٠ (٢) لم أعثر في المراجع على تعريف أو تقدير البرطل الفلفلي ، وأغلب الظن أن

هذا النوع كان يستعمل لوزن الفلفل . (٣) الفَرْق — كما جاء في الفاموس — مكيال بالمدينة يَسَمَّ ثلاثة آمَّع ؟ 

وقال أحد برجوب الركاة في السل ، واحتج أسماب أبي حنيه لقولم بما رُوى عن عطاء الخراساني (١) أنّ عربن الخطاب رضى الله عنه قال لأهل اليمن في العسل: " إن عليكم في كل عشرة أفراق فَرُقاً " وَرَدُّ ذلك بأن عطاء لم يدرك عمر . وقد رُوى أن عاملا لعمر — رضى الله عنه على الطائف ، كتب إليه : « إن رجالا من فَهُم كلوني في خلايام ، أسلموا عليها ، وسألوني أن أحميا لهم . » ، فكتب إليه عمر : « إنما هو ذباب أسلموا عليها ، وسألوني أن أحميا لهم . » ، فكتب إليه عمر : « إنما هو ذباب غيث ، فإن [ أدوا ] زكاته فاحمه لهم . » ، وقوله : « إنما هو ذباب غيث » أي يكون مع الغيث ، يريد أنها تعيش بالمطر ، لأنها تأكل ماينبت غيث ، فإذا لم يكن عيث لم يكن لها ما تأكل ، فشبها بالراعي والسائمة من عنه ، فإذا لم يكن على صاحبها منها مؤونة وجب فيها الزكاة .

وقال ابن قديمة في كتاب « الغريب » ، وهذا الحديث (٤٣) خرسجة أبو داود ، ومن حديث عمرو بن شعيب (٢) عن أبيه ، عن جده ، قال : " جا ، هلال \_ أحد بني متعان ؟ \_ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له ، وسأله أن يحمى له واديا يقال له سلبة (٢) ، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلى الله عليه وسلم ذلك الوادى ، فلما ولى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك ، فكتب [ إليه ] عمر : وقد إلى عمر يسأله عن ذلك ، فكتب [ إليه ] عمر : وقد إلى ألى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور وقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور وقد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور

محله، فاحم له سلبة، و إلا فإنما هو ذباب غيث، يأكله من شاء. "، واحتجوا بحديث الحارث بن عبد الرحمن بن سعد بن ذباب(١) ، عرب منير " بن عبد الله ، عن أبيه ، عن سعد بن أبي ذباب - رضى الله عنه -وكانت له صحبة ، أنه أخذ عشر العسل من قومه ، فأتى به عمر – رضى ﴾ ﴿ ﴿ وَقَدُّمْتُ عَمْرُ فَى صَدَّمَاتَ السَّالِينَ ﴾ قال : \* وقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت و بايعته ، فاستعملني على قومي ، واستعملني أبو بكر — رضى الله عنه — ، ثم استعملني عمر — رضى الله عنه — مِنْ بعدصفذ كر الخبر ، وفيه : \* قلت لعمر : يا أمير المؤمنين ما ترى في العسل؟ \* \* قال: « خذ منه العشر » [ و ] قال « ضعه في بيت المال. » ؛ وفي رواية : فقلت لقومي : « في العسل زكاة ، فإنه لا خير في مال لا يزكي » ، فقالوا : « كم ترى ؟ » فقلت : « العشر » ، فأخذته ، وأتيت به إلى عمر - رضى الله عنه - ؛ وردُّ هذا أيضًا بأن منير بن عبد الله مجهول ، وأبوه مجهول ، -وقد قال فيه بعض رواته عتيق بن عبد الله ، ولا يدري من هو ، واحتجوا عا رُوى عن نعيم بن حاد (٢)، عن بقية (١)، عن محمد بن الوليد الزبيدي ،

عة ماه ، ومات سنة ١٣٥ ؟ اظر : و تهذيب النهذيب » . . . (٢) عمرو بن شعيب من التابعين ، كن مكم ، وكان يخرج إلى الطائف ، مات سنة ١٦٨٨؟ « تهذيب النهذيب » . - رسيد المراجعة الله ، من المستور ، ٢٠

<sup>(</sup>٣) باء في «معجم البلدان لياقوت» : «سلية الم الوضع ؟ ، باء في الأخبار » ،

<sup>(</sup>١) الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي دَاب المدنى ، محدث ، ذكره ابن حبان فى الثقات ، مات ستة ٢٤٦ . • تهذيب النهذيب » .

المنال ، ضعَّفه الأزدى ، وفيه جهالة » نه منير بن عبد الله عن أبيه حديث زكاة

إلى أنهم بن حماد الحرامى ، حافظ ومحدث ، ويقال إنه أول من جمع المستد ، خرج الد مصر ، فأقام بها بنفا وأربعين سنة ، ثم أشخص من مصر فى خلافة والمعتمم ، فشل عن القرآن ، فأبى أن يجيب ، قبس بسامرا حتى مات فى السجن فى جادى الأولى سنة ٢٧٨ على الأرجح ؛ و ميزان الاعتدال » .

<sup>(</sup>٤) بقية تر الوليد، محدث مختلف فيه ، تكاد تتنق المراجع على أنه و ثقة إذا حدث عن المعروفين ، ولكن له مشاخ لا يدرى من هم ، ولد سنة ، ١١ ، ومات سنة ١٩٧٠ انظر : و منزان الاعتدال ، . ع

عن عمرو بن شيب ، عن هالال بن مرة (١) ، أن عر بن الخطاب - رضى الله عنه — قال في عشر العسل: " ما كان منه في السهل ففيه العشر ، وما كان منه في الجبل ففيه (٤٤) نصف العشر"، ورُدًّ بأن بقية ضعيف، وهلال بن مرة لا يدري من هو . و الما ين الما ين مرة لا يدري من هو .

وصَحَّ عن مكحول (٢)، ومحمد بن شهاب الزهرى: "أن في كل عشرة أزقاق رقاً " ؛ وعن الأحوص (٢) بن حكيم ، عن أبيه ، أنه قال : " في كل عشرة أرطال رطل". وعن سعيد بن عبد العزيز (١) ، عن سلمان بن موسى (٥): " في كل عشرة أزقاق زق" - والزق يسع رطلين . المهما

وروى عن عربن عبد العزيز زكاة العسل ، ولا يصح عنه ، واحتج من رأى زكاة العسل بحديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جداه الأ قال : " جاء هلال إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومعه عشور" تحل له ، وسأله أن يحيى له واديا يقال له «سلب» ، غماه له ". و بحديث عرو بن شعيب ، قال : «كتب بعض أمراء الطائف إلى عر بن الخطاب - رضى الله عنه - : « إن أصحاب النحل لا يؤدون إلينا ما كانوا يؤدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويسألون مع ذلك أن تحتى للم أوديتهم ، إِنَّ كُتُبِ إِلَى جَرَامِكُ فِي ذَلِكُ » ، فَكُتُبِ إِلَيْهِ عَمْر : ﴿ إِنْ أَدُواْ إِلَيْكُ

مَا كَانُوا يُؤدُونَ إِلَى النَّبِي — صلى الله عليه وسلم — فاحم لهم أُوديتهم ، و إن لم يؤدوا إليك ما كانوا يؤدونه إليه ، فلا تحم لهم » . قال : « وكانوا يؤدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل عشرة قرب قربة » . . .

وعن عمرو بن شعيب أن عمر ﴿ وَضَى اللَّهُ عَنَّهِ ﴿ كُتَّبِ : ﴿ فَي العسل عن كل عشرة قرب قربة ". ورُدَّ بأن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جـده ضعيف لا يصح ، واحتجوا بحديث عبد الله بن [أبي](١) محرز ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة - رضي الله صنه — أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: " أن ، يؤخذ من العسل العشر" . وَرُدَّ بأن عبد الله بن محرز ساقط ، متفق على اطراحه ، واحتجوا محدث سعيد بن عبد العزيز ، عن سلمان بن موسى أن أبا سيار النسمى ؟قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: « إنّ لي تحلاً » [فقال له]: " فأدُّ منه العشر " ، ورُدُّ (٤٥) بأنه حديث منقطع لأن سليان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - .

واحتجوا بحديث ابن جريج ، قال : " كتبت (٢٦) إلى ابراهيم بن سمرة أسأله عن زكاة العسل، فذكر جوابه، وفيه أنه قال: "ذكر لي من لا أتهم من أهلي أن عروة بن محد السعدى قال له إنه كتب إلى عمر بن عبد العزير يسأله عن صدقة العسل ، فرد إليه عمر : قد وجدنا بيان صدقة النسل بأرض الطائف، فخذ منه العشور "، وردُّ بأنْ حديث بن جريج منقطع ، فإنه عن من لم يُمَّمِّ (٢) ، وعورض قولم بما رواه أبو بكر بن أبي 

<sup>(</sup>١) جاء في د ميزان الاعتدال ، : هلال بن لرة ... تفرد عنه عمرو بن شبب مجديث في زكاة العبل ، ليس بمجة » . (٢) مكمول الدشني ، محدث الثنام ، مان شنة ١١٣ . • الميران » .

 <sup>(</sup>٣) الأحوس بن حكيم المحصى ، محدث ضعف ، اظر ترجه في و الميزان ؟

<sup>(</sup>٤) سعيد بن عبد العزيز النتوخى الدمشق ؛ مفتى دمشق ، أحد الأئمة ، ثمة ، تونی سنة ۱۹۷ . د المیزان . . (ه) اظر ترجه فی : د المیزان .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: وكتب ، والسباق يخضي هذا التصحيح .

<sup>(</sup>١) في الأصل : و يسني اله المنظمة المن

شبية ، « ثنا » وكيع عن سفيان ، عن ابراهيم بن ميسرة ، عن طاووس ، أن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - لما أتى اليمن ، أتى بالعسل ، وأوقاص الغنم ، فقال: لم أومر فيها بشيء . و بحديث وكيع عن سفيان الثورى ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : و بعثني عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه – على البين، فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال المغيرة بن الحكم الصنعاني: « ليس فيه شيء » ، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز: 

و كان سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يقال له عكة العسل - وكان غير طويل - وكان مقال لمصعب بن الزبير آنية النحل - من كرمة -:

وحكى أن عبد المؤمن (١) بن على القيسى الكوى (٢)، القائم بدولة الموحدين ، أتباع أبي عبد الله محد بن تومرت ، يبلاد المغرب ، نام ذات يوم بالنهار – وهو صبى – تجاه أبيه ، وأبوه قائم يعمل آنية الفخار ، فسمع

(١) بدأ ابن تومهت فذلل الصعاب، وأعد الجيوش، وبعد موته استعاث عبد المؤمن بهذه الجيوش حتى فتح معظم مدن المغرب الى أن استولى على مراكش في سنة ٢٤٥ ه ثم امتد ملكه إلى المغرب الأقصى والأدن وبلاد افريقية وكثير من بلاد الأندلس، ولقب بأمير المؤمنين، وتوفى في العصر الاخير من جادي الآخرة سنة ٨٥، ٥ هـ. وكانت مدة ولاينه تلاثا وثلاثين سنة وأشهراً . اظر : ( ابن خلكان إن وقيات الأعيان ج ١٠ ص ٢١٠ – ٢١١) . و حدود الماد الم

(٢) الكوى نسبة إلى كومة ، وهي قبيلة صغيرة تازلة بـاجل البحر من أعمال علمان وكان موله عبد المؤمن في قرية هناك يقال لها و تاجرة . . . . . . و الم

أبوه ذَوِّيا في(١١)السماء ، فرفع رأسه ، فرأى سحابة سوداء من النحل قد هوت [مطبقة ](٢)على الدار ، فنزلت كلها مجتمعة على عبد (٤٦) المؤمن وهو نائم فغطته ، ولم يظهر من تحتها ، ولا استيقظ [ لها ](٢)، فرأته أمه على تلك الحال ، فصاحت "خوفا على ولدها"، فسكتها أبوه ، فقالت : « أخاف عليه» ، فقال : «لا بأس عليه ، [بل](1) إلى متعجب ممايدل عليه ذلك (ع)». تم إنه (أغسل يديه [ من الطين ] أولبس ثيابه ، ووقف ينتظر (١) ما يكون من أمن النحل، فطار عنه بأجمعه، واستيقظ الصبي وما به من ألم، فتفقدت أمَّه جسده ، فلم تُرَ به أثرا أ، ولم يَشْكُ إليها ألماً ؛ وكان بالقرب منهم رجل ' معروف بالزجر(٨)، فمضى أبو عبد (٩) المؤمن وأخبره بما رآه من النحل مع ولده فقال [الزاجر] (١٠٠): " يُوشِكُ أَن يكونَ له شأن (١١٠) ، و يجتمع على طاعته أهل الغرب". فكان من أمر عبد المؤمن ما هو معروف . المعالم

- (١) في الأصل: «من، وماهنا عن: (ابن خلكان، وفبات الأعيان، ج ١،، س ٢١٠) ، حيث وردت هذه القصة في ترجة عبدُ المؤمَّن ، وعنها ينقل المقرِّري ، وقدُ هل هذه القصة أيضا بإيجاز ، الدميري في حياة الحبوان ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ .
- (٢) الزيادات عن ابن خلكان ، المرجم السابق ، نفس الجزء والصفحة . \_\_\_\_
- (٣) في الأصل : « فقامت وخافت عليه » ، وهذه صيغة إن خلكان ، وقد فضائناها فهي المرجع الذي ينقل عنه المفريزي . أن السائد البيدي و أن السائد المديم
- (٤) في الأصل: ﴿ وَإِنَّى لِمُعْجِبِ ﴿ ، وَهَذَهِ صِنِهُ أَنْ خَلِكَانَ . ﴿ \* اللَّهُ عَالَى اللَّهُ
  - "(٥) في الأصل: و هذا ، وما هنا عن ان خلكان بسارا عند الما
- بِيَّةِ "(٦) في الأصل: ﴿ ثُمُّ غِيلَ بِدِهُ وَلِيسَ ثِياهِ ﴾ ﴿ وَالْتُعْجِيرُ عَنْ انْ خَلَكَانَ .
- (٧) في الأصل : ﴿ يَقَلَر ﴾ . وهذا لفظ أن خلكان . أما ما في حدد و ٢٠٠٠
- (٨) الزَّجْرِ العَيْلَة والتكهن مَّ الحَيْلِ العَلَّالِ العَيْلِ العَلَّالِ العَيْلِ العَيْلِينِ عَلَيْلِ
- (١) في الله خلكان : ﴿ فَضِي أَنُوهُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ٥٠٠) الزيادة عن ان خلكان! ﴿ وَاللَّهِ وَ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ
- (١١) في متن الأصل : شنا» ، وَذَكَّر إلى جانبها في الهامش: ﴿ لَعَهُ عُنْكُ ﴾ ولفظ و شان ، هو الصحيح فقد ورد في ان خلكان . ﴿ ﴿ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عن ويقال أول من أوقد الشَّمَع (١) ، واستصبح به جَذِيمة الأبرش (٢) ، وهو أيضاً أول [ من ] نصب الجانيق (٢) في الحرب . لين المنظم المساوية

وأول من اتخذ الشمع الغلاظ التي فيها الأمنان (١٠) الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، شم صالح بن (ع)على بن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - بمصر. وإنما كانت لبني أمية ، ومَنْ قبلهم من الماوك بالشام .

النكيم أو التكثيم ، والصواب كما ذكره صاحب القاموس التحريك لا التَّكِينَ ، وقد ذكر أنه لفظ مُموَّلُه ، وهو الذي يستصبح به ، أو هو موم العسل م وقد ذكر هذا الحبر أبن قتيبة في كنابه : « المعارف من ٣٤١ » .

(٢) في الأصل: ﴿ الأبرس ﴾ ، وهو خطأ .

﴿ (٣) النجنيق - بفتح الميم وكسرها - ، أو النجنوق ، أو المَـنْجَـــيق ، والجم مجانيق ومناجيق ، افظ أمجمي معرب ، وهو آلة من آلات الحصار في العمور الوسطى ، وقد وصَّقه صاحب صبح الأعشى ، ج ٢ ، ص ١٤٤ ، بأنه ﴿ آلَةُ مَنْ خشب لها دَفَّتان قائمتان ، يينهما سهم طويل ، رأسه ثميل وذنبه خفيف ، تجمل كِفة المنجنيق التي يجعل فيها الحجر يجذب حتى ترفع أسافله على أعاليه ، ثم ممرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكِينَّة فيخرج الحجر منه ، فما أصاب شيئًا إلا أهلك. • ، ، واظر أيضًا لتفسير اللفظ وأصله اللغوى : (الجواليق ، المرَّب منالكلام الأعجمي ، ص ٥ . ٣ = ٣٠٧)؛ وفي كتاب (آثار الأول في رتيب الدول الحسن بنعبد الله ، ص١٩١ – ١٩٣) وصف واف تمتم للمنجنيق وطرق استعاله ؟ وانظر أيضًا : (نعات ثابث ، الجندية في

الدولة العباسة ، ص ١٩٠ — ١٩٣٠) . (٤) المَـنَّ ، وجمعها أمنان ، وقد شرحها صاحب الفاموس بأنها كبل أو ميزان أو رطلان .

(٥) هوعم أبي العباس المفاح أول خلفاء العباسين، ولد بالسواد في سنة ٩٦٦، وهو الذي تتبع حروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية بصر حتى قضي عليه في ذي الحبة ١٣٢ هـ ، ثم كان أول من ولى مصر من قبل العباسين ، وليها سبعة أشهر وأياما ، وأنشأ بمصر مدنية العكر إلى المهال الشيرق من الفيطاط ، ثم وليها ثانية من قبل السفاح وأبي جعفر المنصور (من ٥ ربيع الآخر سنة ١٣٦ إلى ٤ رمضان سنة ١٣٧) ثم ولى الشام بعد ذلك لأبي جعفر، ومات بها ، اخار: (أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة HITTICETTS CELL CLLOCLES CLLCCLIA CLIA وابن قبية ، المارف ، ص ١٦٣) أن حسر في المارف ، ص ١٦٣)

تَسُوى (١) الوليد المستمع في الشمعة منها الرطل ، والثلاثة الأرطال ، وكانت لها أتوار صغار ، في التور (٢٦ منها شوكة تكون الشمعة فيها ، أو مسرجة (٢٠) عليها شوكة . تبلط إله المسلم المسلم

وكتب أبوبكر محمد بن عمر ، وابن حزم إلى عمر بن عبد العزيز ، وهو عامله على اللدينة: " إنّ من قَبلي من الأمراء كان يجرى عليهم رزق الشمع". فكتب إليه : " إنك طال ما مشيت في طرق المدينة بلا شمع أيمشي به بين يديك ، فاعرض عن هذا ، ولا تعاودني فيه ". . ي در الما عن هذا ،

﴿ وَكَانِتَ مَاوِكَ بَنِي أُمِيةً تَسْتَصِبُحُ بَالزيتُ فِي القِنْـادِيلُ ، ويمشَّى بين أيديهم (الشمع الطوال ، الذي طول الواحدة منها ثلاثة أشبار ؛ وكان مَنْ دونهم يستعملون من الشمع القنــاديل المثنى (٤٧) بعضها على بعض ، فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك أتخذ له من الشمع الطوأل ما فيه ستة أرطال ، وأكثر من ذلك ، ثم أسرف الوليـد بن يزيد بن عبد الملك في استعاله الشمع في مجالسه (٥)؛ ولم يكن أبوجعفر المنصور يستصبح إلا بالزيت في القناديل ، وربما خرج إلى المسجد ومعه من محمل سراجا بين بديه (٢٠)؛

(١) في الأصل: « وسوى » وقد حذف الواو ليستقيم العني .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : » الثور » وهو خطأ ، وقد ذكر في الناموس أن « التور » إناء مُبشرب فيه ، وهذا أقرب إلى المني النصود هنا ، أي أن هذه الأتوار كانت آية توضع فيها الشهوع وamental Dydardes. 183 - 200 الديم المدينة

الأصل: في الأصل: في مرجة » . إنه المسلم على المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

علم الأصل: ﴿ أَيْسِهِمَا مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥) قرالي : الكري رسة برو قالد ، ياكان (٥)

ثم إنه حمل بين يديه ما فيه الرطل والمَنُّ منَ السُّمع ، وكان إذا أراد قراءة الكتب وكتابتها أحضر معه شمعة في تور ، ثم ترفع إذا فرغ من المالا

ولما زُفّت بوران (١) بنت الحسن بن سهل (٢) على الخليفة المأمون (٢) عبد الله بن هارون الرشيد أوقد على المأمون في تلك الليلة شمعة عنبر وزنها أر بعون منا ؛ وكان ثمن السبع في أيام المتوكل (١) جعفر بن محمد المعتصم في كل سنة ألف ألف وماثتي ألف درهم . . . . الد الد المسابقة

. وحكى الصابي عن بعض الرسل قال : "دُهبنا إلى باب مسعود (") -يعني (٢) محود بن سبكتكين (٧) بغزنة - فشاهدنا بالباب أصناف العساكر، الأشربة، فسقاهم الغلمان، ثم قام مسعود إلى مجلس عظيم الأقطار (؟) فيه ألف

> (١) هي خديجية بلت الحسن بن سهل — وزير الأمون — ، وتسمى أيضاً بوران ، وقد تزوجها المأمون في شعبان سنة ٢٠٩ هـ، وفي الراجع المختلفة وصف شائق للبذخ والترف والمال الذي صرفه كل من الحليفة ووزيره في حفلات عذا الزواج ، الظر مثلا: (المسعودي ، مروج الذهب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ — ٣٥١) و (الطبري طِعة دِي غُوبِهِ ، ٢ ، ١٠٨٣ — ١٠٨٤ ) و (ابْ خَلْـكَانَ ، وَفَيَاتَ الْأَعْيَانَ ا

(٢) انظر أخيار وزارته في : (ابن طباطبا ، الفغرى ، ص ٢:٣ ـــ ٢:٥). اشقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ، وجمها منطبق .

(۲) مدة حكمه عي: (۱۹۸ – ۱۹۸ = ۱۸۲ – ۱۸۲ ) .

(غ) مدة حكمه هي : ( ۲۲۲ – ۲۲۷ = ۲۶۱ – ۲۲۸ ) .

١٠٣٠) وقد حكم معود من عند ١١٤١ إلى عند ١٠٣٠) وقد حكم معود من عند ٢١٤ إلى عند ٢٠١٠ (١٠٣٠) Lane-Poole: Mohammadan Dynasties. p.p. 285-290 : اظار: (١٠٤٠)

 (٦) هذا التعبيرغير محيح لأن معود وعمود ليسائخه اواحدا ، وإنا كان معوداً ما لمحمود وقد تولى الحسكم بعده . انظر : (الوفيات لا بنخلسكان ، ترجة محمود بنسبك كمين).

 (٧) في الأصل : « نكتكين » ومدة حكم مجمود الغزنوى هي ا: ( ٣٨٨ = ٢١ = ١٩٨ - ٢٠٠٠) ؟ اقل : المرجم العابق .

أقيمت الفيلة عليها الأسرة ( ) ، والعَمَّار يَّات ( اللبسة بالذهب ، المرضعة أنواع الجواهر ، و إذا بأر بعة آلاف غلام (مُرُود وقوف [حول] سماطين؟ رفى أوساطهم مناطق (١) الذهب و بأيديهم أعمدة الدهب ، ومسمود جالس على سرير من الذهب لم يوضع على الأرض مثله ، وعليه الفُرش الفاخرة ؟ وعلى رأسه تاج مرصع بالجواهر واليواقيت ، وقد أحاط به الغامان الخواص ا كُلُ زَينة ؛ ثِم قام مسعود إلى سماط من فضة ، عليه خمسون خُواناً (\*) " لن الذهب ، على كل خوان خمسة أطباق (٤٨) من ذهب فيها أنواع وملوك جرجان، وطبرستان، وخراسان، والهند، والسند، والترك، وقد أثت ( من الذهب، وأطباق كبار حسن، وآنية فيها الكيزان ()

<sup>(</sup>١) السَّريرُ التَّخت، ويقلبُ على تَختُ الملك ، سمى له لأن من جلس عليه من أهلَّ أرفعة والجاه بكون مستروراً ، والجمع : أسيرَّة ، وسُنُر ُر . « محيط المحيط » . (٢) العارية هودج يجلس فيه . « محيط المحيط » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « مردوفون سماطين » ، وما هنا قراءة ترحيحية .

 <sup>(</sup>٤) جاء في ( محيط المحبط) : « قال في الصباح : الميشطقة اسم لما تسيه العامة لجامة ، ومنها الفعل تمنطق أي لبس المنطقة . . . والنطاق أيضًا ما يشد به الوسط ،

<sup>(</sup>٥) إلْجُوَانَ والحُمُوانَ ما يُوسَعُ عَلَيْهِ الطَّمَامُ لِيؤُكُلُ ، وَقَى فَقَهُ النَّمَالَيُ : لا يقال الدة إلا إذا كان عليها طعام ، وإلا فهي خُوان ، وعليه جرى شار – المقامات ، قال :

<sup>﴿ (</sup>٥) همو أحد ملوك الدولة الغزنومة التي حكمت أفغانستان والبنجاب من ١٥٣ الى الخوان مايوضع عليه الطعام ، وبعد وضع الطعام عليه يسمى مالدة ؟ وهمو فارسى معرب ، ابعه أخونة وخاوان . (محيط المحيط) .

احوه وحنون . ( محيط المحيط ) . (٦) جاء في (محيط المحيط ) : ﴿ الدُّسْتُ الصَّعْرَاءُ واللَّبَاسُ والوسادةُ والورق ، سدر البيت والمجلس ، وهي في الأصل فارسية ، أخذتها العرب وتصرفت بها ، والحمر ، أسوت » ثم قال : « والدُّست عند العامة المرجل الكبير من النَّعاسَ » وهـ ذا المعنى خير هو ما يؤديه اللفظ هنا في التن .

<sup>(</sup>٧) الكورُ إلماء من فار له غروة وليل أو أوهو أصغر من الإربي ، فارق =

وعلى كل طبق زرافة ذهب، وأطباق ذهب عليها المسك والعنبر والكافور، وأشجار الذهب مرصعة بالذهب واليواقيت وشموع فى رأس كل شمسة قطعة من الياقوت الأحمر سلم لمان المار، وأسجار العود قائمة بين ذلك ؛ وفي جوانب المجلس بحيرة في جوانبها من الجواهر والعنبر والفصوص واللؤلؤ شَجَر يقصر الوصف عنه . وذكر (أي الصابي) أشياء أخر .

ولما زفت قطر الندى (١) بنت الأمير أبى الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون على الخليف قلم العتضد بالله (٢) أبى العباس أحمد بن الموفق أبى أحمد طلحة بن المتوكل ، وقد حملها إليه أبوها من مصر إلى بغداد بجهاز جليل القدر إلى الغاية ، قال المعتضد: (ق أكرموها بشمع العنبر ، فوجد فى خزائنه أربع شمعات من عنبر فى أربعة أتوار فضة ، فلما كان وقت العشاء جاءت قطر الندى إليه وقدامها أر بعائة وصيفة ، فى يذكل وصيفة مهن تور ذهب أو فضة ، وفيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، فور ذهب أو فضة ، وفيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، فور ذهب أو فضة ، وفيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، في بدر كل وصيفة مهن تور ذهب أو فضة ، وفيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، في بدر كل وصيفة مهن تور ذهب أو فضة ، وفيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، في بدر كار وصيفة مهن أو فيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، في بدر كار وسيفة مهن أو فيه شمعة عنبر ، فقال المعتضد : (ق اطفوا شمعنا واسترونا ، في بدر كار وسيفة ، في بدر

= والجمع كيزان ، وأكواز ، وكوكزة ؛ ومنها النعــل : يكوز كوزا إذا شربًا بالـكوز . (محيط الحميط) .

ور ( ) كان العداء مستكما بين أحمد بن طولون وأبى العباس أحمد بن الموفق طلعة اثناء ولاينه العيد — فلما توفى أحمد بن طولون ، وولى أبو العباس الملافة ، ولقب بالعند أنحسنت العلاقات بيته وبين خاروبه بن أحمد بن طولون ، ونزوج الحليفة من قطم الندى بنت خاروبه في سنة ٢٨١ ، « ويقال إن المعتشد أراد بزواجها أن يغقر أباها خاروبه في جهازها ، وكذا وقع ، فإنه جهزها بجهاز عظم يتجاوز الوصف » ، أنظر أخبار هذا الزواج مقصاة في : « النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ١١ — ١٢ ، أخبار هذا الزواج مقصاة في : « النجوم الزاهرة ، ج ٢ ، ص ٥٣ ، ١١ — ١٢ ،

- (4) was so a control of the second (4)

ولما ماتت (اعبدة ورشيدة (ابنتا المعز لدين الله (الله على معدّ بن المنصور أبى الطاهر (الله المعاعيل الفاطمي ختم على مقاصير (الله واحدة منهما، وعلى صناديقهما، وما يجب أن يختم عليه من موجودها بأر بعين رطلا من المشمع، وكُتب موجود عَبْدة في ثلاثين رزمة ورق.

وكان راتب محمد بن بقية (٥) — وزير عن الدولة بختيار بن معزالدولة أحمد بن بويه — من الشمع في كل شهر ألني (٢) مَنَّ ، ومن (٤٩) الثلج في كل شهر ألني ومن (٤٩) الثلج في كل يوم ألف رطل .

(۱) ولدتا في رقادة من عمل القيروان ، ومانت رشيدة أولا ثم لحتها عبدة بعد الثائة أيام (كانت وقاتهما سنة ٤٤٢) وذكر أبو المحاسن خياً أنهما توفيتا في عهد الحاكم بأمر الله (انظر : النجوم ، ج ٤ ، ص ١٩٢) والصحيح أن وقاتهما كانت في عهد المستصر لأن الحاكم توفى سنة ٤١١، وبصح خياً أبي المحاسن قول المقرش في الحطط : ٣ . . وكان من ولي من الحلفاء ينتظرون وقاتها (أي رئيدة) فلم يقش ذلك إلاالمستنصر ٥ ، وقد خلف هاتمان السيدتان تركه غنية جدا باللاس والحل والنعف والأوانى . . الح ، وقد أسهب في تعدادها ووصفها : (القريزي ، الحف ج ٢ ، والأوانى . . الح ، وقد أسهب في تعدادها ووصفها : (القريزي ، الحفاط ، ج ٢ ، ص ٢٦٤) .

(Y) . LE JA: (17) - 407 = 770 - 781): LE JA: (Y)

(٤) المقصورة الدار الواسعة المحصنة ، أو هي أصغر من الدار ، ولا يدخلها إلا صاحبها ومقصورة الدار حجرة من حجرها ، وعند المولدين هي حجرة صغيرة مرتفعة ، ومقصورة المسجد مقام الإمام . (محيط المحيط) .

(ه) هو الوزير أبو الطاهر محمد بن يقية بن على الملقب نصير الدولة ، كان في أول أمره صاحباً مطبخ معر الدولة البويهي ، ثم ترقى إلى أن وزر لاب من الدولة بخيار في سنة ٣٦٧ ، وفي سنة ٣٦٧ حدث نزاع بين عن الدولة وابن عمه عصد الدولة فقتل الأول ، وقبض عصد الدولة على ابن بقية وشهر في بغداد وعلى رأت برنس ، ثم أمر به أن يطرح نحت أرجل الفيلة حتى قتلته ، ثم سلب وظل مصلوبا حتى مات عشد الدولة ، وفيه قال أبو الحسن بن عمر الأنباري مرتبته الشهورة (انظر الأشعار الواردة في الفصل الأخير من هسندا الكتاب ؟ وابن خلكان ، الوفيات ؟ والنجوم الزاحرة ، ج ٤ ، مسرح من هسندا الكتاب ؟ وابن خلكان ، الوفيات ؟ والنجوم الزاحرة ، ج ٤ ، مسرح من هسندا الكتاب ؟ وابن خلكان ، الوفيات ؟ والنجوم الزاحرة ، ج ٤ ،

(٦) في: (ابن خلكاف، الدفيات، والنجوم الزاهرة، م ٤، مر٦٦): «ألف».

﴿ وَفَي سَنِهُ اثْنَيْنَ وَتَمَانِينَ وَسُمَّاتُهُ قَدْمٌ عَبِدَ الرَّحْنِ السَّيْرَازِي أَهُ وَالْأَمِير صمداغوا(١) الططري، والصاحب شمس الدين محمد بن الصاحب شرف الدين التيني [وزير صاحب ماردين، وجماعة في صحبتهم نحومائة وخمسين نفراً](٢) برسالة الملك أحمد<sup>(٢)</sup> أغا سلطان [ بن ] هولا كو إلى البــــيرة ، وعلى رأس لقائم من أمراء حلب الأمير جال الدين آقش (١) الفارسي، ومنع عبد الرحمن من حمل الحِيتر (٥) على رأسه ، ومن حمل السلاح أيضاً ، وعُدل بهم عن (٢) الطريق [ المسلوك إلى أن أدخلهم حلب ثم إلى ](٧) دمشق في ليلة (١/الثلاثاء ثاني عشر ٨) ذي الحجة من غير أن براهم أحد في مسايرهم ؟ ولا وقت قدومهم ، [ و ] لما نزلوا بقاعة رضوان من القلمة ؛ أجرى لهم في كل يوم ألف درهم سوى الحلوى والفاكية وغير ذلك من أنواع المأكل،

(۱) في الأصل أو تسمداعو ، والتصحيح عن : (النوتري ، نهاية الأرب : ج ۲۹ ، ص ۲۸۱) .

(٢) الزيادة عن : (النوبرى ، المرجع السابق) ؛ اظر أينًا : (القريزى ، الساوك ، بر ١١ ، س ٧١٧ ، هاش ١) .

\* (٣) هو الناك من ملوك دولة المنول الفارسية ، وقد حكم من سنة ٦٨٠ إلى . Lane-Poole. Op. Cit. P. 220 : 1 ( \ YA & - \ YA \ ) 7AT

 (٤) في الأصل « آقوش » ، والتعجيج عن الداوك، نفس الجز، والصفحة . ﴿ (٥) الجِيمَ لفظة فارسية معاها المطالم ، عرفها (الفلقشندي ، صبح الأعشى ، ج ﴾ ، ص ٧ ، ٨ ) بأنها قبة من حرير أصفر منركش بالنَّف ، على أعلاها طائر من فضة ، مطلبة بالدهب ، تحمل على رأس السلطان في العيندين، وهي من قاياً الدولة

الفاطبية ؛ أظر : ( نفس المرجع ، ج ٣ ، ص ٦٩ ؛ ؟ ومحط المحيط ) . على الأصل في من "، والتعقيم عن الناوك .

(٧) قى الأصل؟ «فى مسترهم حتى قدموا» وعده ضغة الساوك وهي أكثر وضوحاً.

(A) في الأصل : « الثلاث ثاني عشرى » والتعجيج عن السلوك.

الله الله ورم أخرى ؛ فقدم الخير (١) بقتل [القان تكدار ، ويدعى ] (١) أحمد أغا [سلطان بن هولا كو] "، وتملك أرْغون "بن أبعًا بن هولا كو [من] بعده فسار السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون (١) الألفي من قلعة الجبل بديار مصر إلى دمشق ، فقدمها يوم السبت ثاني عشر جمادي الآخرة سنة ثلاث وتمانين وستمائة ، ونزل بقلعتها ؛ وألبس في تلك الليلة ألفا وخمسائة مملوك أقبية (٥) من حرير أطلس أحمر بطُوز ، وعلى رؤوسهم كلفتات (٢) زركش ، و بأوساطيم حوائص (٧) ذهب ، وأشعل بين يديه

(١) في الأسل: « الجنر » . (٢) الزيادات عن : (السلوك ، ج ١ ، س ٧٢٢) .

(٣) هو رابع ماوك دولة المنول بقارس ، وقد حكم من سنة ٦٨٣ إلى ١٩٠ . Lane-Poole Op. Cit. P. 220-221; Jal. (1791 - 1778)

﴿ ﴿ ٤) هُو تَامَنَ سَلَاهَانِ دُولَةِ الْمَالِيكِ الْأُولِي بَصِرُ وَقَدْ حَكُمْ مَنْ سَنَّةَ ٢٧٨ إلى Lane-Poole, Op. Cit. P. 81 : Jail ( \ Y ? - \ Y Y \ ) 7 A 4

(٥) جاء في (محيط المحيط) أن القُبّاء - بفتح القاف - ثوب بلبس فوق ألثياب ، وقيل يلبس فوق القميص ، وبتمنطق عليه ، جمَّه أنبية ، ومنه النمل ؛ قيا الثوب يقبوه قبوا أي جعل منه قباء ؟ والقباء - بكسير الثاف - المقدار ؛ وقد كان فخر الدين بن شيخ الشيوخ — أحد كبار رجال الدولة في عهـــد الملكين الكامل والصالح الأيوبيين — أول من ترك لبسن العامة ولبس الصربوش والقبـاء . الخلر : (الباوك) مج ١ أن ٢١١) : و - الماد الماد

(٦) الكانتاة ، وتسمى أيضًا (كانة وكانتة وكلوتة) نوع من غطاء الرأس تلبس وحدها أو بعامة ، وقد اختلفت الآراء في تحديد أصل هذه الكلمة ، وهي تُلخس في أنها أخذت عن الفرنسية (Calotte) أو اللاتينية (Calva) أو الفارسية (كلونة) ، وليان بد، استعال الكلفتاة في مصر في العصر الأبوبي وتطور عهذا الاستعال في عهد الماليك اخار : ( صبح الأعشى ، ج ؛ ، ص ٥ ، ٢ ؛ والمقريزى ، السلوك ، ج ١٠ ؛ ص ١٠٨٤ ، هامش ١٠ ، ﴿ عَامِ اللهِ مَا مِنْ مَالْمُ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ا

(٧) في الأصل: «حرائر » والتصبيح عن: (الماوك ، ج ١ ص ٧٢٣) ، وفي (عيط الحيط) : الحيامة سير يشد به حرام السرج، ويفهم من اللفظ هنا ، ومن استعالاته المختلفة في العصر الملوكي أنه كان نوعا من الحزام . ﴿ ﴿ ﴿ وَهُ مُوالِمُونِ الْمُعْرِفِ وَهُ

ألفا وخسائة شمعة موكبية كبيرة ، بيد كل منهم شمعة ، واستدعى (١) [الشيخ] عبد الرحمن ورفقته ، [فقدموا السلطان تحفا منها نحو ستين حبل لؤلؤ كباراً ، وحجر ياقوت أصفر زنته ما ينيف على مائتي مثقال ، وحجر ياقوت أحمر ، وقطعة بلخش زنتها اثنان وعشرون درهما ]<sup>(٣)</sup> وأدوا رسالة [اللك] (٢) أحد أغا، وعادوا إلى موضعهم، ثم استدعى [السلطان] كلا منهم ناسار و اسعادم كارمهم إن وردهم إلى كانهم ، وأحضرهم مرة ثالثة ، وسألهم عن أشياء ، [ فلم اعلم ما عندهم ] (٢) أخبرهم (٥٠) بقتل من أرسلهم ، وقيام أرغون [ بن أبغا ] (٢) مِنْ بعده ، وأعادهم إلى قاعة رضوان ؛ ثم نقلهم منها ، [ ( واقتصر من راتبهم على قدر الكفاية ، وطولبرا بما معيم من المال لأحد أغا ، فأنكروا أن يكون معهم مال ؛ فتوجه إليهم شمس الدين سنقر الأعسر (١) الاستادار ، وقال : وقد رسم السلطات مانتقالكم إلى غير هـ ذا المكان، فليجمع كل أحد قُمانه (ه) "، فقاموا يحملون أمتعتهم ، وخرجوا ، فأوقفهم في دهليز الدار وفتشهم ، وأخذ منهم

(ه) الجاء في (محيط الحميط): قماش البيت متاعه ، والفهاش عند المولدين ما نسخ أن القطر ، وقش الفهاش بقدمت، قيما جعه من هينا وههنا .

جملة كبيرة من الذهب واللؤلو ونحوه : منها سبحة لؤلؤ كانت الشيخ عبد الرحمن قوسمت بمائة ألف درهم ألى اواعتقلوا حتى مات عبدالرحمن فى قامن عشر [ى] شهر رمضان [ بالسجن ، وضيتى على البقية ثم أطلقوا ، ما خلا الأمير شمس الدين محمد ] بن التيتى فإنه نقل إلى قلعة الجبل [ بمصر واعتقل بها ] .

وفى سنة إحدى وتسعين وستائة ركب السلطان صلاح الدين خليل (1) ابن قلاوون من قلعة الجبل إلى دمشق ،ثم خرج في [الثاث الآخر من] (7) ليلة الثلاثاء تاسع شوال [ من دمشق عائداً إلى مصر] (7) بعد ما رسم لجميع أهل الأسواق أن يخرج كل واحد منهم [و] بيده شمعة موكبية قداشتعلت، فامتثلوا ذلك ، ووقفوا من باب النصر إلى مسجد القدم ، فعند ما ركب السلطان أشعلت تلك الشموع دفعة واحدة ؛ فسار بينها حتى نزل مخيمه فكانت من الليالي للذكورة ، والوقودات المشهورة .

وفى ليسلة الجمعة حادى عشر شعبان سنة اثنين وثلاثين وسبعائة كان زفاف ابنة الأمير سيف الدين تَنْكِرُ<sup>(٢)</sup> نائب الشام على الأمير آنوك<sup>(٤)</sup> ان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون بعد ما أقام المهم سبعة أيام بلياليها، وحضيره نساء الأمراء بأجمعهن ؟ وجلس السلطان في ليلة السابع على باب

<sup>(</sup>١) في الأصل : هواستدعوا» ، والتحيح والزيادة عن : (الملوك ، ج ١ ، . ت ٧٢٢) .

<sup>(</sup>٢) الزيادات عن المرجع المابق ع ج ١ ص ٧٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وأخذ ما معهم ، ومن جلته سبعة لؤلؤ فيسها مائة ألف دره ، وشيء كثير ما بين ذهب ولؤلؤ. . « وهذه الصيغة التفصيلية عن المرجع السابق .

<sup>(</sup>١) حَكُم مَنْ سَةَ ١٧٩ إلى ١٨٩ (١٢٧٩ – ١٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) الزيادات عن : (الملوك ، ج ١ ، ص ٧٨٠) .

<sup>(</sup>٣) انظر أخباره فی : (السلوك، ج ۲ ، ض ۱۱۸ ، ۱۲۷ ، ۱۳۷ – ۱۳۹ ، ۱۳۰ – ۱۲۹ ، ۱۶۲ – ۱۲۹ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ ، ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲ – ۱۲۲ – ۱۶۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ – ۱۲ –

<sup>(</sup>٤) اظر أخاره في: (السلوك ، ج ٢ ، من ٢٣٢ ، ٢٤٣) .

القصر من قلعة الجبل، وتقدم الأمراء على [قدر](١) مراتبهم واحداً بعد واحد لعرض شموعهم التي يقدمونها ، فكان الأمير منهم يقبل الأرض ويتأخر فيقدم شموعه ، [ وما زالِ السلطان بمجلسه ](٢) حتى انتهوا ، [ وانقضت تقادمهم ](٢) فكانت [ عينها ثلاثة آلاف وثلاثين شمعة ، زنها ](٢) ثلاثة آلاف قنطار وستون قنطاراً ، وفي تلك الشبوع ما اعتنى به ، وُ نَقِش نَقْتًا بديعاً(؛) تَنَوَّع صناعه في تحسينه ، وبالغوا في التأنق فيه ،

(٧) ذكر المتريزي هذا الزواج وحفلاته في كتابه السلوك ، ج ١ ، ص ١٠٠٠ - ٣٤٦ مع اختلاف يسير في الصيغة ، فهو يوجز عن الصيغة المبتة عنا أحياتا ويطيل أحيانا أخرى ؟ وـــقارن هنا بين الصيفين لنثبت ما يوضح العني أو يكمله كهذا اللفظ المنقول بين حاصرتين . (٢) الزيادات عن : (الساوك ، ج ١ ، ص ٥ ؛ ٣) .

(٣) في الأسل: « فكانت رنة شمهم المحضر في تلك الليلة ثلاثة آلاف . الخ

والتعديل والزيادات عن : ( السلوك ، ج ١ ، ص ه ٣٤ – ٢٤٦) . ﴿ ﴿ ﴾ كَانَتِ الصَّوْعُ هَيْ وُسُيَّاتُهُ الإِضَاءَةِ الفَاخْرَةُ فِي مَصَّرَ ۖ بَلِّ وَفِي سَائِرُ بلدان العالم — في العصور الوسطى ، ولهــنـا كان يفتن صانعوها في عملها وتلوينها . وتقميها ، كما ذكر الفريزي في المتن هنا ، وكما ذكر أيضا في : (الخطط ، ج ٢ ، ص ٢٥ - ٢٦) غند كلامه عن عيد ميلاد المسيح - عليه السلام - وكين كان يحتفل به المصريون ، فقد قال : « وأدركنا الميلاد بالقاهرة ومصر و-اثرز إقليم مصر موسما جليلا يباع فيه من النموع المزهرة بالأصباغ الليعة ، والتماثيل البديعة بأمو اللاتحصر فلا يبق أحد من الناس حتى يشتري من ذلك لأولاده وأعله ، وكانوا يسمونها الفوانيس واحدها فأنوس، ويعلقون منها في الأسواق بالحوانيت شيئًا بخرج عن الحد في الكثرة واللاحــة ، ويتنافس الناس في المغالاة في أعانها ، حتى لفــــد أدركت شمعة عملت فيلُّم مصروفها ألف درهم وخسانة درهم فضة . . . ، ؟ اظر أيضاً : (السلوك ، ج ٢ ، س ٢١٠ — ٢٢١) ؛ وكان للشم سوق غاصة به في الفاهرة تسمى فرسوق اللهماعين » وصفها المفريزي في (المحطط ، خ ۴ تر ش ۲ ه ۱ ) وصفا شائقا ، جاء فيه : و: ؛ وأدرك سوق الفاعين من الجانيين معمور الحوانيت بالشموع الموكية ، والنانوسية ، والطوانات ، لا ترال حواتيته مفتحة إلى نصف الدل م ؛ . وكان ماع ق. هذا السوق في كل لميلة من الشهم عالي جزيل ، وكان يعلق مهذا السوق القوانيس في =

[ فكان أبهجها وأحسنها شمع الأمير علم الدين سنجر الجاولي(١) ، فإنه اعتنى بأمرها ، و بعث إلى عملها بدمشق ، فجاءت من أبدع شي، ](٢)

مُم جلس السلطان [ في لياة الجمعة حادي عشر شعبان – وهي [٢٠) ليلة العرس - ، [ على باب القصر ] (٢) ، وأشعلت [ تلك الشموع ] (٢) . بأسرها بين يديه ، وقد (٥١) أجلس ابته (١) [ الأمير ] آ نوك تجاهه ، فأقبل الأمراء [جميعا] ، وكل أمير بحمل بنفسه شمعة ، ومن خلفه مماليك بحملون (٥٠) بقيةٌ شمعه ، ويتقدم واحد بعد واحد — على قدر رتبته — وهو يقبل الأرض؛ فما تمَّ مرور آخرهم حتى مضى معظم الليل، فنهض السلطان، وعَبَرَ إلى حيث مجتمع النساء ، فقامت نساء الأمراء بأسره ن ، وقبَّلن الأرض واحدة بعد واحدة ، وقدَّمن ما آتينَ به من التحف الفاخرة والنقوط ، حتى [ انقضت تقادمهن جميعا ] (٢) ثم [ رسم السلطان برقصهن ] (٧)

موسم النطاس فتصير رؤيته في الليل من أثره الأشياء ، وكان به في شهر ومضان موسم عظيم لكثرة مايشتري ويكتري من الشموع الموكبية التيتزن الواحدة منها عصرة أرطال فما دونها ، ومن المزهمات العجيبة الزي المليحة الصنعة ، ومن الشمع الذي محمل على 

(١) أنظر بعض أخباره في : (السلوك ، ج ١ ، ص ٢٧ ، ١٤ . ٨٢ ، ٩٢٧ ،

ع ع ه ه ) . النظام المراجع المابق . المراجع المابق . المراجع المابق . المراجع المابق المراجع المابق . المراجع .

(٣) الزيادات عن : (الساوك ، ج ١ ، ص ٢٤٦) . (م) الزيادات عن : (الساوك ، ج ١ ، ص ٢٤٦) . (٥) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤) . (٤)

﴿ (٦) فِي الأَصْلُ \* وَحَتَّىٰ النَّهِينِ ﴾ ، وهذه صيغة الملوك ، نفس الجزء والصُّعَّة .

(٧) ﴿ وَإِلَّا إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَمْ إِلَا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِي

وأنواع المال من الذهب والفضة ، وشقق (٢) الحرير تلقى على المغنيات (٢) ، قبل الله العمري في كتاب « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » عند فحصل لهن من ذلك ما يجل وصفه ؛ [ ثم زُفّت العروس ] ( ) .

ثم جلس السلطان من [ بكرة ] (ه) الغد ، وخلع على جميع الأمراء ، و بعث إلى نسائهم ، كل واحدة بتعبية (٢) قماش على مقــدار [منزلة ] (٥) لله أعلم بالصواب ، و إليه المرجَع والآب : رُوجِها ، [ وخُلْع على الأمير تنكر نائب الشام ، وجهز صحبت الخلع لأمراء الشام ] (٥) ، فكان هذا العرس من الأعراس العظيمة (٧) ، ذبح فيه من الخيــل (٨) ، والبقر ، والغنم ، والأوز ، والدجاج ما يزيد على عشرين ألف حيوان ، وعمل فيه من السكر بقصد الحاوي والمشروب ثمانية عشر ألف قنطار ؛ وكانت شورة العروس التي حملها أبوها [ الأمير ] تنكز معها ألف ألف دينار مصرية (٩٠) .

(١) في الساوك : والمناني تضربن بدفوفهن » .

(٢) في الأصل: « شقاق » ، والتصحيح عن الماوك .

(٢) في الأصل: « الغاني » ، والتصحيح عن الساوك .

(٤) الزيادة عن الملوك ، والمراه من المراه

(ه) الزيادات عن الماوك. ﴿ وَمُ الْمُولُدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا

(١) العَسِينُ النصيبِ. (محيط المحيط).

(٧) في السلوك : « الذكورة » .

 (A) هذه إشارة لطيفة إلى أن الماليك كانوا يأ كلون لحم الحيل ، أظر أيضاً : الباوال ج ١ ، س ٢٨٨ ، ٢٤٦ ، ٠

(٩) حذا الوصف الرائع يعطينا صورة حبة ليعن تواحى الحياة الاجتاعية في مصر قى عصر الماليك، نهو تموذج لحنلات العرس فى قسور سلاطين الماليك وماكات تحتاذ

عن آخرهن ، [ فرقصن أيضا] واحدة بعد أخرى ، والمغاني ترفهن (١) ، وذكر القاضي شهاب الدين (١) أحمد بن القاضي محيى الدين يحيى بن كر مدينة « دُلة » من بلاد الهند ، ما نصه : 2 وأما العسل فأ كثر من كثير، وأماالشمع فلا يوجد إلا في دور السلطان، ولا يُسمح فيه لأحد،

ومِنْ جيَّد ما قيل في الشهمة قولُ الموفق أبي الحجاج يوسف بن محمد ن الخلال(٢٥) صاحب ديوان الإنشاء عصر:

وصيحةٍ بيضاء تُطُلِع ُ فِي الدُّجي (٢) أَصُبُحًا ، وتَشْفِي الناظرين بدائهـ ا

شَابَتْ وْوَالْبُهَا أُوَالْ يَجَابِهَا واسود مَعْرَقُهَا أَوَانَ فَنَاتُهَا

مر يما و ينافيها وفيائم المستما

(١) تولى أبناء فضل الله أدر ديوان الإنشاء في مصر في عهود سلاطين الماليك مَنْ أَبِنَاءِ المُنصورِ قلاوون ، وقد تولى شهاب الدين هذا الديوان — بالإشتراك مع أبيه لحي الدين – في هيد الناصر محمد ، ثم استقل به . انظر : (صبح الأعشى ، ج ١ ،

(٢) في الأصل: «خلال» ، وقد تولى ابن الحلال ديوان الإنشاء عصر في عهد الخليفة الفاطمي الحافظ ، وظل يتولاه حتى أيام العاضد ، وبه تخرج القاضي الفاضــل عِبدُ الرحيمُ البِيانَى ، ولما طعنَ ابنَ الحَلالُ في السن وعجز عن الحركة انقطعُ في بينه إلى أن توفى في الثالث والعصرين من جادى الآخرة سنة ٩٦٦ . أظر : (آلوفيان لابن

(٣) ق الأصل: « الدجا» .

ين بهرام الجنابي القرمطي إلى الرملة ، وقد قدم من الأحساء لحرب جوهم فنحن من النور في أَسْعُد وتلك من النارِ في أَنْخُسُ القائد لسنة ستين (٢) وثلاثمائة أحضر إليه الفراشون في بعض الليالي الشموم فقام أبو نصر ، وقبَّل الأرض واستأذن في إجازتها ، فأذن له ، فقال : هذه الشموع ؟ " ، فقال : " إنما نحضر مجلس السيد لنسمع من كلامه ونستفيد من أدبه " ، فقال الحسن بن أحمد بديها :

ية ومجدولةٍ مثل صيدر القناب تعرَّت ، وباطنها ممكتسي لها مقلة هي رُوح لها / وتاج على هيئة البُرنُس (١) اصرية يوسف (٢) بن غازي صاحب حلب ، حيث يقول : إذا غازلتها العُبّا حرّ كُتّ وليناناً من الذهب الأملي وإن رُقَقَتْ (\*) لمنعاس عَرَا ﴿ وَقُطْتُ مِنَ الرأسُ لم تُنْعَسَ

(١) في (النجوم الزاهرة ، ج ؛ ، ص ٧٤) : « ابن أبي سعيدٌ ؛ ، وقد توفي الحُـنَ الأعصم في سنة ٣٦٧ ؛ انظر (المرجم السابق ، ص ١٢٨) .

 (٣) في الأصل : « ب وستين » والتصحيح عن : ( ابن الأثير ، ج ٨ » ( YET - YET ). ( YET - YET ).

 (٣) في الأصل : «كثابتم» وهو أبو الفتح محمود بن محمد بن الحبين بن شاهن أو شاهك - ذكر (الحصري ، جم الجواهر في الملح والنوادر ، س ١٠٧) من أدب ، والجم من منجم، واليم من منن » ، ويقال إنه أمام بمصر مدة فاستالها ، لداد — ، وقد رثى الوزير محمد بن محمد بن بقية (٢٠) ، الملقب نصر الدولة ؛ ثم رحل عنها ، فكان يتشوق إليها ، ثم عاد إليها فقال : ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

توني سنة ١٩٠٠ . انظر ٪ (السيوطي ، حسن المحاضرة ، ج١١ ؛ ص ٢٤٠٠ ؛

معجم سركيس) . إن الله و المسائد ولم إن عالم الما الما الله الما الله الما الله الما

﴿ ﴿ ٤ ﴾ البرنس فلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام ، أو كمل ثوب رأية منه ، قراعة كان أو حِنَّ أو بمطراء ومنه برنسه فترنس أي أليم البرنس فليسه

») في الأصا : « زفقت » ، وما أثبتناه قراءة ترححة

ولما نزل أبو على الأعصم بن أبي منصور (١) أحمد بن أبي سعيد الحسر و تُنْسِجُ فِي وقت اللَّهِيجَهَا اللَّهِ صَلَّى الْمُحْدِينِ الْحَدِينِ أَبِي سعيد الحسر و تُنْسِجُ فِي وقت اللَّهِيجَهَا اللَّهِ صَلَّى الْمُحْدِينِ الْحَدِينِ اللَّهِ عَلَى الْمُحْدِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَ فياربة العودِ حُتَّى الغِنَا() وياحاملَ الكأسِ لا تَحْبِسِ فلع عليه ، وعلى جميع من حضر مجلسه ، وحمل إليه حلة (٥٣) سنية. ولله دَرُّ الأديب مضافر بن محاسن الدلال ، أحد شعرا، دمشق في الأيام

كن محسناً مهما استطعت فهذه الد نيا ، وإن طالت قصيد عمرها إنَّ اللَّا نُرِ فِي الْوَرْيُ دَرِيعة (؟)

يَفْتَىٰ مُؤَثِّرُها ، وَيُسْتَى ذَكُرُها

فترى الكريم كشمعة عمن عنبر

- ياك المنادث ، فإن طُفِيَتُ تَفَوَعَ كَشَرُها ﴿

وَمُا أَحِدُن قُولَ أَبِي الحَمِينَ عَمْرُ مِن يَعْقُوبِ الْأَنْبَارِي ﴿ أَحَدُ عَدُولَ قد كان شــوق الى مصر يؤرقني في فالآن عدت وعادت مصر لى دارا في ألدولة بختيار بن معز الدولة أخمد بن بويه (<sup>17)</sup> ، لما قتله عضد الدولة توفي سنة ، ه ٣ مــ النا من ١١٧ ما

(٢) الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازى ، حكم حلب ١٣٤ – ١٥٨) ، اظر بعض أخباره في : (النجوم الزاهرة ، ج ٦ ، س ١٧٣ ،

(٣) اظ ما سن . س. ۸۲ أه الله عن الله عن الله عن (٣)

أبو شــجاع فناخسرو(١) بن ركن الدولة أبى الحـن بن بويه ، وصلبا [ بقوله ] : \_\_\_\_ علو في الحياة ، وفي المات — إلح \_\_\_\_ الحياة .

التي لم يُقل في مصاوب مثلُها ، فلم يزل عضد الدولة يطلبه مدة سنة حتى أناه بأمان ، فقال له : ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

« ما حملك على مرثية (٢) عدوى ؟ ، فقال : « حقوق وجبت ، وأياد سُلفَتُ ، فَجَاشُ الحَرَنُ فِي قَلْبِي ، فُرثيت » ، وكان بين يدى عَضَدُ الدولة شموع تَزْ هَر ، فقال : « هَلَ يحضرك شيء في هذه ؟ » ، فأنشد ارتجالا : كأنَّ الشموعَ وقد أظهرتُ من النَّار في كل رأس سناناً أصابع أعدائك الخائف بين تضرع تطلب منك الأمانا فحالع عليه ، وأعطاه فرسا و بدرة .

وقال مجيراً لدين محمد بن على بن يعقوب بن تميم — وقد اجتاز ليلة بدار بعض أصحابه ، ومعه شمعة طُفيت ، فأوقدها من داره - :

يا أيها المولى الشريف ومن له فضلٌ يفوق به على أهل الأدب (٤٥) لما أَزَرْنُكُ شُمِعتي لتَبَرَّها ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والمراجعة والمحاجة عن سراجك بالعجب

وافته حاسرةً فقبَّ ل رأسها ﴿ وَاللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وأعادها نحـــوى بناج من ذهب

(١) في الأصل: و فأخس » . (٢) في الأصل : ﴿ رئي ، ، والصحيح عن ﴿ الوفيات لان خلكان ، .

و يُنسب لأمير المؤمنين المستنجد بالله أبي المظفر يوسف (١) ، الثاني (٢). والثلاثين من خلفاء بني العباس، أنه قال في الشمعة:

وصفراء مثلى في القياس ودمعُها سيجام على الخدين مثلُ دموعي تَذُوبُ كَمَا قَدْ ذُبِتُ وَجُدًا وَلَوْعَةً وَبِحُوى حَشَاهَا مَا حَوَّتُهُ صَاوِعِي

والمستنجد أيضا: في حزت من عينها دمعة حتى حرت من عينه دمعه وقال الأديب الكاتب الناسك فحر الدين أبو الطاهر إسماعيل بن على بن محمد بن عبد الواحد بن أبي اليمن بن عن القضاة يصف (٢) شموعا:

وزُهْرِ شُمُوع إن مددت بنائها الله عن البدر للهل ناب عن البدر

وفيهن كافورية خِلْتُ أنها عمودٌ صباح فوقه كوكب الفجر

وصفراء تحكي شاحبا(١) شاب رأسُه وأدمعه تجرى على ضيعة العمر

وخضراء يبدو وقدما فوق قدها المستسبب المستسبب كارجية تزهو (٥) على الغصن النضر

الله عدد عدد ( ٥٠٠ - ١١٦٠ = ١١٦٠ - ١١٦٠ عدد عدد (١) .

(٢) في الأصل: « الثامن » ، والصحيح ما ذكرتاه ، والجع : « الثامن » ، والصحيح ما ذكرتاه ، والجع (A. J. ) A. J. (A. J. ) . . . . . . . . . . . Op. Cit. pp. 13 — 15 (٣) في الأصل: « يصفو » .

(:) في الأصل: « ساجاً » ، وبهذا التغيير يستقيم للعني والوزن . الم (ه) ق الأصل: بندوا، و « يزهوا» . على الحد ما الحال (١٠)

ولا غرو (١) أن يحكي الأزاهر مسنها الأراه والما يعار الما

وقل الشريف الأديب الشاعر أبو الحسن على بن محد بن الرضي بن

وتحية نحكي بقد نخاةً ذهبيةً لهبيةً تشكو الصدى ("

ومَقَفُ (٤) منها يصيد حامةً ليضا ، ويُلقبها غرابا أسودًا

وَقُلْ الْعَلَامَةُ أَوِ الْفَصَلِ أَحَدَ بن يُوسَفُ بن أَحَدَ التَّيْفَاشِي (\*\*) :

(ده) فَعَنْ بِدَا مِنْ فَنْهِ ﴿ أَمِسَى بَسَارِ مُسْفِرًا

يجنى اللقَطُّ وردةٌ منه وُيلقي عن برأ

وقال الأمير سيف الدين أبو الحسن على بن عمر بن قرل المعروف :

تحسيده الخفض العيش (٢٥) جزمًا (١٥) درا العام (١٥) العام (١٥) العام (١٥) العام (١٥) العام (١٥) العام (١٥) العام

تَحَكِّتُ (١) في الدهي ما بين جمع

وه أو مثل شمعنا عروساً

محسب حمية بن أميرك (٢) المعروف بابن دفتر خوان الطوسي ؛

أليس جناها النحل قِدْمًا من الزهرات

كأن عقودَ أَدْمُمِها عليهِ اللهِ الما المام المال المام أو قُمْبُ طَلم وقال الأديب العارف شهاب الدين أبو الفضل محمد بن عبد المنم بن محمد — المعروف بابن الخيمي الأنصاري — فأحسن ما شاء:

، وشمعة من قَتْ ثوب (١) الظلام بما

﴿ وَ الْأَرْجَاءِ مُنْ النَّوْرُ فِي الْأَرْجَاءِ مُنْ عَالَى

وأخرقت فارها ما مزقت فرمت (٢)

القييط تخرجه من ظهرها قطعاً عَلَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

وقال مظفر بن إراهيم بن جماعة بن على الأعمى : جاءت بجسم لـانه ذهب تنبكيونشكو<sup>(٣)</sup> الهوى وتلتهب كأنها في يمين حاملها رمخ لجُسين لبانه ذهبُ وقال عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس أبو محمد الأزدى

الصقلي (١): قَنَاةُ مِنَ الشَّمِعِ مِنْ كُورَةً مَنَ الشَّمِعِ مِنْ ذَهَبِهِ الْمُؤْمِنَةُ مِنْ ذَهَبِ

(١) في الأصلي. و نور » . . . (٢) في الأصل: و فرى ، ١٠٠ الرج) في الأعلى: و وتنكوا ، يه الله المال الله الله المالية الله

. (٤) أبو محد عبد الجارين أبي بكر بن عمد بن حديس الأزدى المقلي ، ولد سنه ٤٤٦ ، ودخل إلى الأندلس سنة ٧١، ومدح المعتبد بن عباد ، وقد طبع ديواله في رومًا سنة ١٨٩٧ ، نشره المستشرق الإيطال و خُلمتينو سکياپاريالي . ، ومات ابن جديس بجزيرة ميورقة — وقبل بيجابة - عنة ٢٧ ه . انظر : ( الوقيات لابن خلسكان أو ومعم سركيس) . " و الله الله المارات المارات (١١) (ة) في د ديوان ابن عديس ، س ٢٢ ، ز د لهب ؟ . . ها ي

(١) قى الأسل: ﴿ وَلا غَرُورَ مِمْ إِنَّ مَا إِنَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ (\*) في الأصل: وأميركا . . . (\*) في الأصل: والصدا » . . . . (١٤) في الأصل : ﴿ ومقطعها ﴾ ، وما هنا قراءة ترجيحية . (٥) حلاح الدين أو شهاب الدن أنو العباس أحمد بن نوسف التيقاشي القيشي ؛

حِنْهُ بِيَنْتُنَى مِنْهُ هَ٨٥ ، وَارْتُحَلُّ لِلْيَ مَصَّرُ وَالشَّامُ ، وَلَهُ مَسْنَفَاتُ فَيْ فَنُونَ مُخْتَلَّةً ؟ تحبأ : هأزهار الأفكار في جواهر الأحجار ، طبع في فلورنيها سنة ١٨١٨ ، وترجمه Journal Asiatique: 1868: pp. 5 - 81, 3 Clement mullet 3 

تُحَرِقُ التَّرِ أَحْشَاؤُها فَدَ دُمْعُ مُقُلَّمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَ١٠ المِاحِ وسرج ذراها وألوانها لهيب يزين أفنانها وقد أكلت فيه أبدانها من قصيدة الأرجاني (١) من قصيدة الدين أبو بكر أحد بن محد الأرجاني (١) من قصيدة مُصْفَرَةً الجِسْمِ وهي ناحِلَةً . تَسْتَعْذَبُ العيشَ مَعْ تَعَذَّبِهَا بِمدح عماد الدين طاهر بن محمد قاضي قضاة فارس ](٢): تُعْنَيْ صَـعْنَ الدُّجِي بِمَالِيَةٍ صَنَوْبَرِيٌّ لِسَانُ كُوْكُبِهَا مِنْ فِيها وَأَطْلَعَتْ قَلْهَا لِلنَّاسِ مِنْ فِيها إلا تراقيه (الله تراقيها في الحيّ يجني عليها ضرب هاديها أغاسُها بدوام من تلظّيها (٥) عهد الخليط فيات (١) الوجدُ يبكيها نسيمُ ربح (١) إذا واني يحييها في الأرض فاشتعلت من نواصيها

يَمَشَّى لِمَا وَرِهَا فِي الدُّجِي ﴿ كَمَا يَتَمَشَّى الرِّضِي فِي الغَضَبُ ﴿ غَصُونٌ مِن التَّبِر قد أزهرت عَجِبِ ۗ ۚ ۚ كَانِي جِسْمَهَا بِرُوحٍ تُشَارِكُها فِي العَطِّبُ ۚ فِيا حَسْنَ أَرُواحِها فِي الدَّحِي

إِنْ تَلِقَتْ رُوحُ هَنْدُ اقْتَبَكَ ۚ " مِنْ هَذِهِ فَضْلَةً تَعِيشُ بِهَا لَمْ ثَرُعْنَا وَهُو مَكْتُمَنّ كَحَيْةٍ بِالْتُسِينَ لِاحِسَةٍ مَا أَدْرَكُنْ مِن سَوَادِ غَيْمِيمًا لَمْ يَنْ طُولُ اللَّمَانِ لِهَا

قضيانَ تعر عرابَت من الورق شفاؤها إن مرضت ضرب العنق (منفست نفسَ المهجور إذ ذكرت بخشى عليها الرَّدَى عما ألمَّ بها وقال من أبيات :

ولما دي اليسل فرجته بروخ تَحَيَّف جَيَّانَهُا (١) بدت كنجم هوى في إثر عفرية (١)

(١) ناصح الدين أبو بكر أحمد بن محمد بن الحدين الأرحاني ، ولد سنة ، ٦ ٤ ، وكان فاشهم تستر وعكر مكرم — من إقليم خوزستان — له ديوان معروف ، طبع لَىٰ تَيْرُونُكُونُ لِللَّهِنَ قَارَعُ ﴾ وقوقى كُنَّةً عَ إِنَّهُ \* أَنْظُرِ : ۚ (الوِقِياتُ إِلَىٰ خَلْكَانَ ع

(٢) الزيادة عن : « دَيُوانَ الأرجاني، ، من ٢٥٥ . (٣) في الأصل: ﴿ لِلِّي كَانَ ﴾ ، والتصعيح عن الديوان-

(٤) في الأصل : « ولا ترى فيه » والتصحيح عن الديوان ؟

(ه) في الأصل : « تلفظها » والتصحيح عن الديون .

(٢) في الأصل : ﴿ فَهَاتِ ﴾ والتصعيح عَمَّ الدَّيُوانَ . (٧) في الأصل: « راء » والتصحيح عن الديوان . (١) قى د ديوتى ابن عديس ، ص ٢٣ ، : « بالذهب » .

الله الله عليه م على منه فيت وستين والثانة ببنداد ، (الوفيات لابن غلسكان) ا

(٥) هَذَا الْبَيْتُ مُقَتَى مِنْ صُدر وعجز لبينِ النبن . اظر : (الديوان ، ص٦٨٠).

<sup>- (</sup>٢) في ﴿ دَعِالَ ابْنِ حَدِيسَ عَلَى ٢٢ هِ : ﴿ عِبِتَ ٢ - إِنَّا أَنْهَا عَلَمْنَا

<sup>(</sup>٣) قى « دىولتى ابن حمديس ، س ٤٨٠ ٪ : « انتسبت ؛ .

<sup>(:)</sup> أَمِو الحَسْنَ السَّرَىٰ بِنَ أَحَدَ بِنَ السَّرِيِّ الْكَنْدَى الرَفَاءُ الوَصْلِيُ } أَكَانَ في ومقدمة ديواته ) . صُّه يرقو وطرَّز في دُّكان بالموصل ، وهو مع ذلك يتولع بالأدب وينظم التَّعر عنى يجد شعره ومير فيه ، وقصد سيف الدولة بن حدان بحلب ، ومديحه وأقام غنده مدة ح انتقل مهد وقاء إلى بنداد ، ومدح الوزير الهلمي ، وكان السرى مغرى بلسخ ديوان

لله ناديتها ودموعها

المأذا التجنب والبكا

معتقالت: فجعت بمن هو يُــــ

وقال أيضا: (٢)

إذا صال البسلي وسطا عليها

إِذَا خَضَعَتْ تَقَطُّ بِحِسْنِ مَسْ

كأني بثلها في كل حال

يدير والنبار امن ازفراتها

وقال المرتضى (١) أبو محمد عبد الله بن القاسم بن مظفر بن على

تحكى سوابق عبرتى المالا

تحكى تأنب زفرتى

ت فمحنتي من محنتي المدالمال

تلقت بذل في التواني

فتحيى في القيام بلا تواني

أموت بكم ، وتحييني الأماني

و فأعربت عن قصتي را

نجم وأى الأرض أولى أن ينورها(١) كُنْهَا غَرَةٌ قد سال شادخها أو ضُرَّةٌ خُلقت للشمس حاسدةً ماطنبت قط في أرض مخيمة قاوجنــة الوردُ إلا في تناولهــا (٥٧) قِد أَثْمَرت وردةً حمراءَ طالعةً ورد تشاك به الأبدى إذا قطفت منفرقه غلائلها ، حمر عمائمها وصيفة لستَ منها قاضياً وطراً مفراه هندية في اللون إن أنعتت فلمنسد تقتل بالنسيران أنفسها قُدَّتْ على قَدُّ ثوب قد تبطُّها أبت إلى ابتيارا في خلال بكال فْعَاتُ فَى جِنحِ لِيلِ وهي واقفة الو أنها عامت في قرَّب مَنْ نُعَرِبُ

من السماء فأضعى طوع أهليها فی وجه دهاء یُزهاها تَجلُّها الشهرزوری<sup>(۲)</sup>: فكلما خُجبت قامت تحاكمها إلا وأقرَ الأبصـــــار داجيها والقامةُ الغصن إلا في تثنّيها تجنى على الكف إن أهويت تجنيها وما على غصنها شوكُ يوقّبها سود ذوائبها ييض ليالها إن أنت لم تكسُما تاجًا مِحلِّما والقدُّ والدين (٢) إن أتمت تشبيها وعنــــدها أنهـا إذ ذاك تجيبها عبد الجليل بن وهبون [ المرسى ]( ) ، وأبو الحن غلام البكري نهر اشبيلية ولم يقدر عليها الثوب كأسيها الكافر ، وأشد سواداً من طرف الظبي النافر، ومعهما وَضِيُ قد(٥٨) اطلع وعبرتي أنا عض الحزن يكريها ونحن في حضرة جلَّت أباديها من الورى لثنت أعطافيا<sup>(٥)</sup> تبها

(١) في الأصل: ﴿ أَبُو الْمُرْضَى ۗ ...

وقال الفتح بن خاقان في كتاب [قلائد] العقبان: «ركب [ أبو محمد ] (٢)

[الذي لا تدانيه السرات ، ولا يضاهيه الفرات ] ( ) في ليلة أظم من قلب

وجه البلار ليلة تمامه ، على غصن بان من قوامه ، و بين أيديهم شمعتان قد

<sup>(</sup>٢) أبو محمد عبد الله بن القاسم بن الغلفر بن على بن القاسم الصهر زورى ، النعوت بالمرضى، ولد سنة ه ٤٦، وكان مصهورا بالفضل والدين، مليح الوعظ، أقام يبغداد مدة يصغل بالحديث والنقه ، ثم تولى قضاء الموسل ، وبها توفى سنة ١١٥ . الظار : 

<sup>(</sup>١) في الديوان: ديوءها ، .

 <sup>(</sup>٣) في الدنوان : « والدن » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ه في حلاته والتصحيح عني الدنوان. (٤) في الأصل : و يحض : ...

أَزْرَكَا يَنجُومُ السَّاءُ ، ورزقنا رداً، الظلماء ، وموهنا يذهب تورهما لجين إلجال ، وقد أسرج الشموع على حافات السيل: ألف بين خدين مقسدراً في رأى الساء خالط اللهبا أبدعت الناس منظراً عباً - لا زلت تمي السرور والطر با وقال أبو المست على بن أبي البشر: كاما الليل والشهوع به أفق سما، تألقت تمها قد كان من فضة فصديره توقد النار فوقه ذهبا شرجا من غروب النمس شمسا المشعشة إلى وقت الطسكوع وضوء الشمع فوق اليسل بادر كاطراف الأسسنة في المدوع کالئے یکی ولا کدری آمبزیاً من حمية السار، أو من فرقة الدكل

الله أشبهن شمة في صبابني وفي هول ما ألين وما أموض (٩٥)رقصت من الشم مصفرة وراح تدار كنون العقيق فعشت الفراش لساريها فإما حريق ، وإما غريق ولأي المسن على المروف بدوخلا الكاب:

القاس من (بن أبي المساري بن المسين بن على بناعد المدرن مورفد من مؤماد إلى مرسمة ولا من الجالاء عربي المراد بالمرسمة والمراد المالية والمرسمة والمراد المالية المردزيات المالية والمرسمة والمراد المالية المردزيات المالية والمرسمة والمردد المالية والمردد المالية والمردد المردد المردد المالية والمردد المالية والمردد المالية والمردد المردد ا -(٣) على بن مصور بن طاب المروف بأن المست بن دوخلة ، كان مؤدباً لأبي (١) ورد هذا البد أجاً في «الصفدي ، الواقي بالوفيات، ج ، ص ١٦٠٠ .

الله، قتال عبد الجليل ارتجالا: فلا جاء عبد الجليل عما جاء ، وحلى الإبداع الجوانب والأرجاء ، حسده على ذلك الارتجال ، وقال بين البطى والاستعبال] ا وكت من الأداء إلى الأصل شاهنشاه ألى ب أمير الجيوش بلر الله به يمنظر ليداد ليدالاء الحيان با اللذات فوق الماء فَ زُورِقَ رِّحُولُ مِبُودًا فِيدِ حِيْدًالُ مِثْلُ البَانَةِ العَبِيادُ ﴾ قريت يداء الشمين بوجهمة " كالبدر بين النسر والجوزاء وفي حيَّ النهر من شعاعهما طريق نار الهوى إلى كبدى والتاسم ( فوق الما منوه ( منها ﴿ كَالِيرَقِ مُحْمَقٍ فِي نُحَامُ سِماءً كأيما( الشميتان إذ سمتا جيد () غلام محين الغييد [وكان غلام البكرى معاطيا الراح، وجاريا في سدان ذلك الرماح،

からいろ ナイナー (١) في الأمل: «كان» و قاطد» ، والنصعيم عن قلائد العقبان 

(٣) في الأمل: «أحب » والتصعيح عن الرسي المايين ، هذا وقد جعل الناسخ لفظ «تميي» كمز الشطر الأول وهو خطأ . ٨٨٤ ، ووزر المستنصر والستمل والأمر ، وقتل سنة ١٥٠٥. التلمل: (الوقيات المر(م) في الأصل: « يزهوا » و « الفتاء » والتصحيح عن المرجع المابق. . - (٦) أبو الخاس عاهدهاه اللاله الأفضل ولى الوزارة بعد وفاة أيية بدر الحلل عنه الما قالامل: واللج ، و' د أمر ، 4 والمعيم عن الرج اللبي ؛

نحول وحرق في فنا، ووحدة الوتسهيد عين واصفرار (1) وأدمع ا

تمت بحمد الله وعونه ، وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليما كثيراً دائما إلى يوم الدين ؛ سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ؛ والحمد لله رب العالمين . وافق الفراغ من تنجيزها على يد كانبها الفقير إبراهيم محمد يوسف السنجرجي " بلدا ، المال كي مذهبا ، يوم السبت عاشر شوال سنة ١٢٢٩ من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ، آمين .

White of the way of the second

是为一位中国"也是一种"设定

## الفرارس

١ — فهرس أسماء النبحل وأجناسه .

٢ \_ فيرس أسماء بيوت النحل وخلاياه .

٣ - فهرس منتجات النحل وصنمياتها .

مع – فهرس الحيوان – عدا النحل –.

ه — فهرس النبات .

٧ - فهرس أسماء الأعلام.

٧ — فهرس الدول والشعوب والجاعات والقبائل .

٨ - فهرس البايران والأمكنة والبقاع .

» - فهرس الألفاط الاصطلاحية ، والأواني ، والملابس ، والموازين ، والركابيل ، والآلات ، والدواوين ... الخ

Lydrach that have been and the

State to the state of the state

43

 They was the state of the state

اللنع: ٢٠ . (برشان ) المرا

الكواية ( بع: كوارات وكوائر ):

. 796 TYCTT 6 19 6 Y 4 T

الكور: ١٠ . ١٠٠٠

ماوى الحل : ٢ ، ٢٠ ، ١١ ، ١١

TO . T. CY. CY . 3.LII

مثاوی لتحل : ۱۳ . ایسان

الشار (الحلية): ١٠٠.

سل ۱۳۱۵ . مال ۲۱۵ .

والوافع: ٢٢ . و مدود و و

موقر ( ج : مؤاقر ) : ۲۲ ،

مَعْيَاةُ (ج: تَعَايَتُ وَنَكُمْتُ) : ٢٠.

النغروب (ج: تخارب): ١٧٠١٦،

الوراق: ٢٢ : ١٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠

الوقية ( ج : وتوب ووقاب) : ٣٠،٢٠.

## ١ - فهرس أسماء النحل (١) وأجناسه

الأمان: ۲۱،۳۳،۲۱ أمير النحل : ٢ ، ٢ . أتتى الحل (إنات): ٢٠،٢٢، ٢٠ . اتنی النحل (راک) آئب(ج: أوب) : ۲ · الثول: ۲،۳، جاعة النحل: ۳،۲، ۳، الحصرم (ج: خدارمة وخدارم) ٣٠٢. الدُّر (ج: دور): ٢،٣٠ ذباب السل: ٢ .

ذكر النحل (ج: ذكور) : ٣،٢، . TACTYCTT . IT CACA.

الرضع: ٢٦ - إحمال شاب النحل: ۲۷ . الطرد (ج: طرود): ٢٦،٢٥.

عفود (ج: عناقيد): ٢٥. غل النحل: 1 . العرائح الملدث: ٢٦ .

فراخ النحل: ۲، ۱۹، ۲۳، ۲۰،

الصوص ( نوع من النحل ) : ١٢:

اللوث: ٢٥٠.

٧ — فهرس أسماء بيوت النحل وخلاياه

١٠٠١: الذ كان الم أيات (ويوت) المهد: ٤ ، ١٦ .

يت النحل (ج: يبوت وأبيات): ٣،

المراضيع : ٢٦ .

النحل الأبكار: ٢٦ · النحل الأحمر: ٧ ·

النحل البطالة: ٥، ٢، ١٣، ١٠ . أغليه (ج: خلايا) : ٥، ٢، ٨، ٨،

تحل الجال : ٦ · النحل الرفط : ٥ · نحل السهل: ٦٠

النعل السود (أو الأسود) : ٢٠ - ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ،

Y . . Y . .

التجل الشقر : ٥ . النحل الصغار: ٥.

النجل الصُّفُن : ٣ ، ٥ . .

التحل العاملة (العمول): ١٥٠١٣٠٥ عله: ٢١.

النجل السابر عند : ٢٧٠١٣ - النجل الكرعة : ٥ - ٢٧٠١٣ - النجل ومسمياتها . \_ النجل الكرعة : ٥ - ٢٧٠١٣ - النجل الكرعة : ٥ - ٢٠٠١٣ - النجل الكرعة : ٥ - ٢٠٠١ - النجل الكرعة : ٥ - ١٠٠ - الكرعة : ١٠٠ النجل العُـُـر: ٥٠

النحل الكرعة: ٥٠ ٢٧٠١٣. النحل المتديرة: ٥٠

الحل المتطيلة : ٥ .

الجبع (ج: أجبع وأجاع): ٢٥،٢٠. جبح عاسل: ٣١ : ١١٠ الله المعالمة الجيخ (ج: أجاخ): ١٠٠٠ ملك النحل (ماوك) : ١٠٥ م ١ ع ٨٠ المجر : ٢٢ .

٠ ٢٧٠ ٢٦ : ١٠٠ ٢٠ . اجرع (ج: أجراع): ٢١ . نائب (ج: نوب): ٢٠٣٠ - الجزم: ٢١ . ٢٠٠٠ - ١

غزانة السل: ٢٠ : روحه المسل

: 11 . 7 . 18

elleteriteitet CTT.TICT-CIACIA

الخلة الأملية : ٢١٤٦ -

البانات: ۲۱ -النن: ۲۱ .

عاسلة (وعاسل): ۲۱،۲۱.

عش (ج: عثاش): ۲۲.

الأرى ( الصل ): ۲۷ ، ۲۶ .

AND THE REPORT OF THE PARTY OF

اللهان : ١٤٠ : ١١ ع : ١١٨ ع - ١١٨ ع 1 1 1 1 1 99 . TE: BELL

المنح: ١٤٠٦، ١٤٠٦، ١١٠ CYOCAL C. C13 CIA CTECTTOTICTA CYA 677,70,67,66.649

. 91 . 49 . 44 . 74 المصم الرقيق: ١٩ م من أ الم شه الفرص: ١٩٠٠ و الما الما

. IV: 57 الجلس (العسل): ٣٥ : ٣٨ . جي النجل: ٢٤٤ - ١ - ١٠٠١ جي النجل: ٢٤٤ - ١ - ١ - ١ TA: CF STORTE CYTETY CYCLY

ع ١٩: (السل) : ١٩.

### ع - فهرس الحيوان (عدا النحل)

The same of the same الدي ١٠٠٠ و الشرونية في المناسبة المثان: ١٠٠٠ العثمان : ٤٠ . ضيعة (ج : ضفادع) : ٢٤ . المنادم الأجية : ٢٤ . وه . المنادم النفادع النهرية: ٢٤. اليه (وطار): ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، - V: ( 79 ( 78 ( 0) عدةور (ج: عصافير) : ٩٦ ؛ ١ الغرب ١٠٠١ - ١٠٠١ الغرب المالية غراب ١٩٦٠ و ١١٥ المناف المناف الدرور ١٠٠٠ . ١٠٠٠ الدرور فراشة رقطاء ٢٤٠ م ١٠٥٠ النوس: ٢١ ، ١١ ، ١٥ ، ٢٠ قال الله (ج: فيلة): ١٨٠٣٨ ١٠٠ الله (والقبل): ٢٥، ١٠٠ المام 10-12 : 11 : WI 10 1 ( 16 Table ) . " Y : 24 History ( 1) 18 النم : ٧٢٠ : ٢٠٠٠ النم الله (ج: على) : ١٨٠٥، ١٨٠ . هامة (ج: هوام): ١٣ ، ١٤ . العوب (ج: يماسيب): ٦ ، ٧ ،

. INCEL CYOCA

أو كثير: ٥١ . ١٠ . ١٠ . الأرضة: ٢٤ . ١٠ . ١٠ . ١١ . الم الأوز: ٩٠ . ١٠٠٠ الأوز البقر: ۲۳ ، ۹۰ ، ۲۰ . تيس: ٢٩. الجحل (ج: جعول وجعلان) : ٨ -حرادة (جراد): ۲، ۲۱، ۲۱. جرذان: ۲٤ : المعدد : ١٠٠٠ جعل (ج: جعلان) : ٣٢ . الجوارح: ٦٩ . ١٠ حشرة (ج: حشرات) : ۲۰، ۲۰. عامة (حام): ٧٠٠٠. المنة: ١٢ الخطاف (ج: خطاطيف) : ٢٤٠ الحيل: ٩٠. داية (ج: دواب): ٢٢ ، ٢٠ . الدُّور: ٢٢ ، ٢٢ . الدجاج: ٩٠. 160:11:27:37:03. دود أيض : ٢٣ - ١١ م م الم دود صغیر : ۲۳ ، دود الدبابة (ج: ذباب) : ١٥٠، ٥٤٠ . 01 6 04 ذباب غيث : ۷۲ ، ۷۲ ، ۱ الذباب الكير: ١ إلى ١١ -) المحا الزنبور (ج: زنابير): ۲،۲،۲،۱۲۱ . V . 6 79 6 0 V 6 YE 6 17

الآنة: ٧٢ .

عبل البحاء: ٥٠٠ - ١٠٠١ عبل البحاء عبل السُّدر: ٣٨ : ﴿ عَلَى السُّدِرِ العبل السُّمِّي: ٤٠ . -عدل شبابي : ٣٦ ، ١٠٠٠ : المل الشديد: ٢٨ . عمل الثيعة: ٣٦ . ١٠ . ١٠ . ١٠ . ١٠ . العمل الصعترى: ٣٧ : إحاله العالم المل الصل: ٢٢ . و ١٠٠٠ عمل الضرم: ٣٧ . عل ضرب: ٢٨ . ١٠٠ ١ عل أعسل العرب: ٣٧ . ١ . ١ . الما العمل الغليظ: ٣٨ . ٥٠ . ١٠٠٠ عمل الفراخ: ٢٦ . ١٠٠ العسل اللوزي: ٣٧ . المسل المقادم: ٣٨ . . ١١ ا العدل المتين : ٣٨ . ١٧ . العمل المخزون : ٢٣ نيان ) المعالم العمل الذراح : ٣٦ ، ١٦ الما العبل الشؤر: ١٠٠٠ العبار العبار عسل الندغ: ٣٦ ، ٣٥ ، تالمكر: ١٧٠٠ جند والمعالم لعاب النحل (العسل): ٣٤ . الماذي: ۲۰،۳۰،۲۹ مجاج النحل (العسل) : ٢٥٠٠ المذخ (العسل): ٣٧ . اللوم: ۷۸، ۳٤، ۱۷ النسيل (والنباة): ٣٤ . من: ۳۱ . . . ۴۱ . . . ۴۱

الشمع التألس: ١٤ : ١٧ م: الا عند العمدة (ج: شهد) : ١٣٠٤، (TACTV CTO CT. C. 17. . TA . TE . TI . T. الشوب: ٣٤ . ١٠٠٠ الثور (العسل): ٢٠٠٠ . - ٠٠٠ الثيل: ٢٩ . الضرب (العسل): ٥٠ ، ٣٨ . الفريب (المهد): ٣٨ . الطرم: ٣٤. السل: ٤٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ١٠ CIACIVESTETECTA CYTCKECKECKICIA ... CTV CTO CTE CTT CTY 1 1 £0 1 £1 6 £ 1 6 49 6 44 (07 (00 (0) (0. ( 1) · 74 . 70 . 7 . 609 . 04 . VO . VE . YT . YT . YI - 11 cv7 العمل الأبيض: ٢٧ ، ٢٩ . ٢٨ . السل الأسود: ٢٨. و د . ا ألعمل الأصفر: ٢٧ . و د د روا ا عُـل الإنسانية ؟ ٣٧ - الم العسل الجديد : ٢٩ . العبأ الجيد: ٢٩ م العمل الخالس: ٢٩ . ٠ ٠ ١٠٠٠ عبل الخريف: ٢٧ : ٢٧ . -وديس (الصل الرقيق): ٣٨. العمل الرقيق: ٣٨ .

. 11: ... الاسطوخودوس: ٣٧ . ٣٤ كا السطوخودوس الأسل: ١٨٠. الإنسانين: ٣٧ . الإنسانية الأفيون (أبو النوم): ٤١ . الباذنجان: ٠٤٠ . الباذنجان باقلى: ١٨٠. (كالمارات) خوند اللوط: ٣٧ ، ٣٢ . التر: ۲۸ ، ۲۱ الين: ١٧: ١٣٠ . ١٧: نياا الْجِلْانُ ! ٢٣ : ٢٣ . (﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ حلنار : ۲۷ ، ۱۸ . الحوك: ٣٥. الحروب (الحرثوب): ٣٦. الحزمة (شجرة): ٢٠ الم خدخان : ۱۸ ، ۱۸ . المناسب الخلير: ٣٣ : ١٠٠ المارية ١٠٠ ا الرة: ٢٠١١ . ٢٠١٠ بالمنافق المكافية الرطبة : ٣٣ أو الرابع المرابع الرمان: ٣٠ ١٠ : ( ١٠٠٠ - ١٠٠٠) ومان البر: ٣٧ ؛ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ ﴾ الله الزبيب: ٢٨ . . . ١١٠ الزعتر: (انظر الصعتر). و : الزهر ( بر: أزهار ): ١٤ ، ١٥ ، (TECTOCTTC19617 70 6 20 6 27 6 79 6 70 11.5 ( + C + (4) ) 7/ / AZ

الندر: ١٨٠ .

السعتر: (انظر الصعتر)

إبراهيم بن السرى بن سهال الزياج (أبواساق): ٤٣٠ . إبراهيم بن سمرة : ٧٥ . إبراهيم بن ميسرة : ٧٦ . إراميم محد يوسف المنجرجي: ١٠٤٠ ان أبي شية : (اظر عبد الله بن محد). ان أبي طالب: (اظبر على). ان الأثير: ٦٣ . و الدول الما ابن الأعمابي : ( انظر محمد بن زياد ) ابن البطريق : ٤ . الما ) 15 رحما ان بقية : (انظر محمد) . ا ان تومرت: (اظر محد) . ا ان جريج: ٧٥ . ١٧٥ يرا ١١٨٠ ان دان ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۸ ، ناب ان حزم: ۷۹ . ۲۰ د بالل ان حديس الصقلي: (اظر عبد الجيار). ابن الحلال : ( اظر يوسف بن محد ) ، ان الحيمي: (انظر محد بن عبد النعم) . ان دريد: ( اظر محد بن الحسن ) ، ابن دفترخوان الطوسي : ( انظر على بن 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - ( af ان زرعة : (انظر أبو على) . ان سعد: ١٠٥٠ أما ١٠٥٠ الما ١٠٥١ ابن سينا : ( انظر أبو على الحسين ) ، ان عام : ٣٤ . . . ان عباس : (انظر عبدالله) ان عيد : ٥٣ - ١٠٠ ا ان عمر : (انظر عبد الله) . ان قتية : (اظر أبو عمد عبد الله) -

ابن قزل ؛ (انظر على بن عمر) ، ا

ر فرس أساء الأعلام ار كيان: (انظر محد نابراهيم). ارماية: (انظر محدين يزيد) . الرصدوية: ١٨ . الم معود: (انظر عدالله) . الدالنجاس: (اظر أحمد بن محمد) . البعسيف الدين تنكز : ١٧٠. أواحد بن غدى : ١٥٠٠ أبر اسحاق السبيعي: ٠٠٠ أم بھىر بكر بن خلف : ٦١ . أب يكر (الحليفة): ٢٣ . أو بكر بن أبي شية : ١٩ ، ٢٥ . أنه بكر أحد الأرجاني: ٩٩ - ١ أله مكر محد من عمر : ٧٩ . أبو حنفر المنصور (الجليفة العباسي) : THE PARTY OF THE P أبو الحسن غلام البكري : ١٠١، أبو حنيفة (الإمام) : ١٩ ، ٢١ ، ٢٧ . THE TAX BEAT OF YYE أبو داود : ٥٦ ، ٧٢ . . . . أنو سرة الهذلي: ٦٢ . ١١ م م أنو سعيد الحدرى: (انظر سعد بن مالك ) . أبو سعيد عبد الملك باقريب الأصمعي : أبو سلمة : ٧٠ . أبو سيار : ٧٥٠ -أبو العباس المفاح (الخليفة العباسي) : Red Will To Jan. VA أبو عبيد الفاسم بن سلام: ٣٥ . الم

ه – فهرس النبات . ٤٠: تبطا النح: ۲۷ ، ۱۹۰۰ - ۲۷ و ۱۹۰۰ التبعة: ١٨ : ٢٦ . ٢٠ الما الصعتر: ۲۸ ، ۲۸ ، الصعتر الأبيض: ١٤ . ١٧ . صعتر البر: ٣٠ . الضرم: ۲۷ : ۱۸ : ۱۰ الضيأ: ١٨٠ -عنب (ج: أعناب): ١٦: وال عنب: ٣٦ - ١٠٠٠ الناكية: ٢٤، ٤٢ - -القلقل: ٧١ . دور القاد: ١٨. قثاء وطب: ١٨ -القرط: ٣٣. القيط: • ٤-القطاني : ٣٣ . کمتری حلی : ۱۸ . . TY: 11: 3.01 الماش: ٣٣ -TV . 1 A : 111 النبق: ١٨. النخة (نخل): ٩٦. المنفة ( خ : ندغ ) : ۱۸ ، ۳۵ ، ۲۹ النوار (ج: أنوار): ١٤، ١٥، : 70 : ET : TY : TT : TT السحاد: ١٨ ، ٢٥ ، ١٨ : واحسا الورد: ١٠٠، ٩٦، ٤١.

الياسين: ٣٦.

الحارث من عبد الرحمي من عبد الله من

ا سعد بن أبي ذباب : ٧٣ -

الحافظ لدن الله (الحليفة الفاطمي) : ١٩٠

الحاكم مأمر الله ( الحليفة الفاطمي) : ٨٣

الحاكم النيانوري: (اظر محمد بن

عدالة) . . . الله

الحجاج بن يوسف الثقني: ٢٦ . ٢٦ .

الحسن بن أبي الحسن بسار البصرى: ٧٤٠

الحسس من مهرام القرمطي (أبو على

الأعصم): ۹۲.

الحين بن حي ز ٧١ .

الحسن بن عمر بن شقيق : ٧ ٥ -

الحسن بن على : ٤٩ .

حزة (مؤلف تار غ أصفهان) : ٦٨٠

خداش بن زهیر : ۲ ه .

خديجة : ( انظر موران ) .

خارويه بن أحمد بن طولون : ٨٢ -

داود: ۷۱ .

الرشيد : (أنظر هارون) .

رشيدة بنت المعز لدن الله : ٨٣ -

خشمة من سلمان (أبو الحسن): ٤٩.

دوخلة الكانب (أبو الحسن) : ٢٠٢٠

الرَّجَاجِ : ( انظر ابراهيم بن السرى ) .

زيد بن ثابت الأنصاري : ٤٧ .

السرى من أحد الرقاء: ١٨.

سعد تن أبي ذباب : ۷۳ .

سعد بن مالك بن سنان أبو حيد

الحدري: ٥٥.

سعيد مِن العاص : ٧٦ .

الحسن بن سهل : ١٠٠٠

أبو على من زرعة : ٤ . المارين الم أو على الحسين من عبدالله من سينا : ١٠ أبو على الموسل: ٧٠. أنو الفتح مسعود ن أحمد الإسفينقاني ﴿ Commence and the second أبو محد عبد الله بن مسلم بن قنيبة الدينوري: ٣ ، ٢ ، ٢ ، ٢ ٥ ، THE PERSON AS THE TANK أبو معارة : ١٤ . ١٥٠ ا ما اساح أ أبو نصر بن كشاجم : ٩٣ / ٩٣ / ۹۸. آپونم: ۲۸. أبو هر ترة : ١٠ ، ١٠ ، ١٠ ، ٥٧. ابو بوسف: ۷۱ . احد بن الحين : ٦٨ . أحد من حشل ( الإمام ) : ٧٤ ، ٦٠، . VY : VY : TY أحد بن طولون: ٨٢ . أحد ف محد ف اساعيا ف لونس الرادي (أبو حفقر أن النحاس) : ٤٨ . أحد ف بوسف التيقاشي (أبو الفضل): The state of the state of the أحد بن يوسف الموسلي التيباني الثافعي الكواشي (موفق الدين): ٣٩. أحد أغا سلطان من هولا كو : ٨٤ ، . . . . . . . . . . . . . . . . . A . . A . الأحوص بن حكم الحصي في ٧٤ ...

الأخفش الأصغر: ٨٤ ما الما وا

الأرجابي: (انظر أبوبكر أحد).

أرسطو: ٤٠٤٤ ، ١٩٩٠ ،

أرغون بن أبغا بن حولاكو : ١٥٥ الأزدى: ٧٣ . ١٠ ٥ - ١٠ ١٠ ١٠ الإسفينقاني : (انظر أبو الفتح مسعود). إخاعيل بن إبان الفنوى ٤٧٥ . حا الأسودن يزيدن قيس (أبوعبدالرحن): along the employ of a gaple الأصعى: (انظرأ وسعيد عبدالملك). الأعمر: (النظر سلمان من مهران) ، الأفضل شاهنشاه: ٢٠٢: المجال الله اتليدس: ٩٣ . الآمر بالله (الخليفة الفاطمي) ١٠٢. الأنباري: (انظر عمر فن يعقوب) . أنس بن مالك : ٧٠ : آ نوك (الأمير) ۸۷ ، ۸۷ . البخارى: ٨٠٥٨٠. مد المدا مدر الجالي: ۱۰۲ . ٧٠٠ . ١٠٠ بقية من الوليد : ٧٣ ، ٧٤ . with the same in John بوران بنت الحسن بن سهل : ٨٠٠ دا 1 - 1 - 1 The 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 الترمذي : ( انظر محمد من على و محمد من تنكز: (انظر سيف الدين). ب الزهرى : ٧٥ . زوج عنترة : ٥١ . التيفاشي: ( انظر أحمد من موسف) . تىلى: ٧٠٠ ۋە ئە ئە ئالىنى ئالىنى احار بن عد الله: ٨٥٠٠ . احالينوس: ٥٥٠ مادا) در المادا الجرتي: (اظرعد الرحق) . حدْعة الأوش : ٧٨ .

جال الدين آقش (الأمر): ٨٤.

جوهر الصقلي (القائد): ٩٢:

حميد بن عبدالعز بز التنوخي: ٧٥،٧٤. عفان بن عبينة (أبو محمد) : ٥٠٠ حفیان بن وهب: ۲۲. مقيان الثوري : ٧٦،٧١ . سلمان بن عبد اللك : ٣٠ . ١٠ ا عليان بن موسى : ٧٤ : ٧٥ و ١٠ عليان بن مهران أبو محمد الأعمش: . OV . E9 حيف الدولة الحداني: ٩٨ . ١ سيف الدين تنكز (الأمير): ٩٠ : ٨٧ حيف الدن قلاوون (الملك المنصور) : . A.

الفافعي (الإمام): ٧١ . صحب الدن سنقر الأعسر (الأمير): ٨٦ همس الدين مجمد من التبتي : ٨٧٠٨٤ . خماب الدين بن فضل الله العمري: ٩١. شبان بن أبي شببة بن فروخ الحبطي: The state of the s

الصاني: ۸۰ ؛ ۸۰ : الصاني مالح بن على العاسى : ٧٨ . السالح نجم الدين أنوب (السلطان) : ٨٠. صدقة بن يسار الجزري : ٧٠ ، ٧٠ صلاحالدين لخليل بن قلاوون (السلطان) : .AY

صلاح الدين توسف بن غازي : ٩٣ . صداغوا الططري (الأمير) : ١٤٠٠ الفحاك بن مراحم (أبو القاسم): ٧٤٠ طاووس: ٧٦ . د . ا القرآني: ٥٠ ، ١٢ ، ١٢ . عامم : ٢١٠ ماليا علاية الله المالية الله العاصد (الخليفة الفاطمي) : ٩١ . عاشة (زوج الرسول) : ٥٨ -

عطاء بن أبي مسلم الحراساني : ٧٢ .

علم الدين سنجر الجاولي ( الأمير ) :

على بن أبن البصر ( أبو الحسن ) :

على بن أبي طال : ٦ ، ٥٠ ، ١٨ ،

. VI . 71 . 00 -

على بن عمر من قزل : ٩٦ .

على بن محمد بن حزة بن أميرك (المه وف

بابن دفترخوان العاوسي) : ٩٦.

عمر بن الحياب (الحليفة): ٧٤ ، ١٥،

. V . V . Y . Y . Y . Y .

عمر بن عبد العزيز (الحليفة) : ٧٤ ،

عمر بن يعقوب الأنباري (أبو الحين):

عمرو بن شعيب : ۷۷ ، ۷۶ ، ۷۰ .

عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجى

-. V9 . V7 . V0

- 97 . AT

عمرو بن معدى كرب: ١٥٠.

عمرو بن نقيل : ٥٨ .

(أبو وجرة) : ٩ ؛ ٠

الغزى ( الشاعر) : ١٠٣ .

الغخــر الرازى : ( انظر محــد بن

ز کریا ) .

الفرَّاء: (اظر يحي بن زياد) .

فخر الدين بن شيخ الشيوخ: ٨٥.

الغزالي (أبو حامد): ٦٥ .

فاطمة (بنت محمد): ٥٥.

الفتح مِن خاقان : ١٠١ .

عنترة بن شداد : ٥١ ، ٥٢ .

art are relatively known

Materials of the Control

عدد الجارين أني بكرين جديس الصقل: ٩٧. عد الجليل بن وهبون : ١٠٢،١٠١. عد الرحمن بن محمد الفوراني المروزي (أبو القاسم): ٧٥. عبد الرحن الجرتي: ٤١ . . . ي يا عيد الرحن الشيرازي: ٨٧،٨٦،٨٤. عد الرحم البياني (القاضي الفاضل): عبد الله بن أبي محرز : ٥٧ . ١ . . . عبد الله بن عباس : ٤٧ ، ٥٦ ، 11. . TE . OA عبد الله بن عدى الجرجاني (أبومحمد): عبد الله بن عمر : ١٨ ، ٧ ، ٧ ، ٥ ، LAST VICY . VICY عبد الله بن عمرو : ٦٢ . . . . . . . عبــد الله بن القاسم بن مظفر بن على الفيهرزوري: ١٠١٠ : ا عبد الله بن محمد بن أبي شبية : ٦٣ . عبد الله بن مسعود : ۲۰ و د . عبد الله المأمون (الخليفة) : ٨٠٪ عبد المؤمن بن على القيسي الكومي : عبدة بنت المعز لدين الله : ٨٣ . عتيق س عد الله : ٧٣ ، ١١٠ ال عُمَّانَ مِنْ عِفَانَ ( الْحُلْفَةُ ) : ٤٧ . عروة بن محد السدى: ٧٥٠ . ... عن الدولة بخيار : ٨٣ ، ٩٣ و الما

العزيز بالله ( الحليفة الفاطير ) : ١٠٣ .

عضد الدولة من يويه : ١٨٠ ، ٩٨ ، ٩٠

大型工作技术以上(1) 2 A1 C1

فخر الدين إسماعيل بن على من بن أبي اليمن بن عز القضاة : ٩٠ -فناخسرو: (انظر عضد الدولة) ٠٠٠ القاسم من عبيد الله بن سليان : ٣٤٠ قتادة بن دعامة ( أبو الخطاب ) : \_ ۲۷ ، ۵۰ . قطر الندي : ۸۲ . قبس بن السائب المحزوى : ٤٧ -الكامل محد (السلطان الملك ، الأجوب): الكانى: ٧٤. ٣٠ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ١٨ ، كشاجم: (انظر أبو نصر) . كعب الأحار: ٦٤. الكواشي: (انظر أحمد بن يوسف) مالك ( الإمام ) : ٧١ . المرد: ٣٤، ٧٤، ٨٤ -المتوكل حعقر بن محمد (الحليقة العباسي) : . AY . A . . عاهد بن جبر (أبو الحجاج) : ٤٧ ، - TT ( OA ( OY ) عد (الني): ۱ ، ۲ ؛ ۷ ؛ ۲ ؛ ۸ ؛ ٤ ، ۲ ؛ 17 6 71 6 7 - 6 09 6 0 A . Yo . Y . . Y . محد بن إبراهيم بن كيسان (أبوالحسن): 1 1 1 1 . O LEY

· 战人的人," 化 100 · • 1 شمد بن زكريا الرازي (النخرأبوعمد): - 10 mm 10 (12:00 محد ين زياد أبو عبد الله بن الأعماني : Manual Miles 197. 01 محد بن شهاب الزهري : ٧٤ -م من عبد الله الحاكم النيابوري (أبوعبدالة): ٦٠ : ٦٢٠. من عبد المتعم ( المعروف بابن الحيمي الأنصاري): ۹۷. خمد بن على بن يعقوب بن عم ( مجير الدين): ١٩٤. محد من على الترمذي (الحكيم أبوعبدالله) مر بن عيسي الترمذي (أبو عيسي) : . Y . 6.1. مد بن الوليد الزيدي : ٧٣ . محمد بن بزید القزوینی ابن ماجه (أوعدالة): ٦٠٠ (أوعدالة -همود بن ککنن : ۸۰ هي الدين بن فضل الله العمري : ٩١٠ صروان من محمد : ۷۸ . الستعلى بالله (الخليفة الفاطمي) : ١٠٢. الستنجد بالله ( الخليفة العاسي ) : ٩٠ -المنتصر بالله ( الحليفة الفاطمي ) : 1.4:YA معود بن سككين: ٨١٠٨٠. محد بن بقية ( الوزير : ٨٣ -) كان من عبد العزيز: ٧٠. The first and a second of the TY: 09:01: 1 عد ين تومرت (أبو عبدالله) ٢٦ ١ حصف بن الزبير : ٧٦ . ا محمد بن الحسن : ٧١ .

محمد بن الحسن أبوبكر بن دريد: ٥٣ :

مظفر من جاعة : ٩٧ . مظفر من محاسن الدلال : ٩٣ . معاذ بن جيل : ٧٦ . معاوية من أبي سفيان (الحليفة) : ٦٢ . المتصم بالله (الخليفة) : ٧٣ . المتضد بالله ( الخليفة ) : ٨٢ . العتبد بن عياد: ٩٧ . . . . . . معن الدولة أحمد بن بويه : ٨٣ . المعر لدن الله (الحليفة الفاطمي) : ٨٣. معقر من حار البارق : ٢٠ ، ٣٠ . . المفيرة بن الحكم الصنعاني : ٧٦ . الفضل الضي : ٤٠ . مكعول الدمشق: ٧٤ . النصور قلاوون ( السلطان) : ٩١ . منير بن عبد الله : ٧٣ . المهدى (الخلفة العاسي): ٠٥. الهاب من أبي صفرة : ٧٧ . موسى من أبي عيسي الطحان : ١١ . الساصر محمد من قلاوون (السلطان) : . 11 . 11 . نافع : ٧٠ / ٧٠. نجم الدين أحمد بن الرفعة : ٦٩ .

النائي: ۲۱ ء ۲۰ و ۷۱ .

النعان من بشر: ٦١ . نعيم بن حاد الحزاى : ٧٣ . نفطويه: ٤٨ ٠ نيقولاوس : ١٠٠٠ - الما هارون الرشيد (الخليفة ) : ٣٠ . منام: ٥٠٠ منام: ١٠٥٤ هلال (أحد بني متعان) : ٢٢ . علال بن مرة: ٧.٤ . الواقدي : ٦٢ . الوزير المهلي: ٩٨. وكيم بن الجراح (أبو سفيان): ١٥٠ الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان : . Y4 . YA يحيي مِن زياد مِن عبد الله الفرَّاء ؛ ٤٧ ، يحي بن سعيد بن قيس الأنصاري ر ابو سعيد) : ٦١ · یخی بن منده : ۱۸ . يزيد بن عبد الملك : ٧٩ . ﴿ يعسوب قريش (أو يعسوب المؤمنين) : (اظر على من أن طالب) . وسف بن محمد بن الحسَّلال ( الموفق ،

. ١٠ صاحب ديوان الإنشاء) : ٩١.

أهل الحياز : ٢٠ . . LY ينوكاهل: ١٤٩. بنو متعان : ۲۲ . بو هاشم: ٤٠٠ . الله الله الله التابعون: ٠٠٠٠٠ حفاظ الحديث: ٤٩. خلفاء بني أمية : ٢٨٠٠٥ خلفاء العباسيين . ٧٨ . الدولة الفاطمية : ٨٤ · الدولة الغزنونة : ١٠٠٠ دولة المغول الفارسية : ٨٤ ، ٨٥ ، دولة الماليك الأولى ( عصر ) : ١٥٠ .

يولة الموحدين: ٧٦ : ن عَلَمُ عَالِمُ وجال الحديث: ٢١ ، ٢١ . فا وال أهل المغرب: ٧٧ - ﴿ ﴿ ﴿ وَ الْعَالَمُ الْعُرْبِ } المودان: ٢ و. و د د د د د المالة أهل الين: ٧٠ ، ٧٧ . البيعة: ١٨ : ١٠٠٠ . ١٨ : الميا بنو أسد: ٤٩٠ من المنافعة . . . Yo . 09 . 0 A : iled بو أمية: ۲۰ ، ۲۷ ، ۲۹ . عدوان بزعمرو بن قيس عيلان (قبيلة): بنو رواس بن کلاب : ٥٠٠ . ﴿ اِلَّهِ ا ۳۹. الرب: ۲۱،۲۸،۲۱، ف بنو العباس: ٧٠ . -----بنو عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصه أ : تَهُم (قبلة): ٢٢٠ . . . الكرنون: ٤٧ . . . . . . كرمة (قبلة) : ٧٦ المون: ٢٩ ، ٢٧ . الصريون: ٨٨٠٠ المالك: ٨٩٠ ملوك بن أمية : ٧٩ . . . . . . . الهندسون: ٢٦ ، ١٧٠ . الناك: ٩٢ : الناك النوبة: ٢. الله و ١٠٠٠ اليونان: ١٥،٠٥١ . م من ٨٠٠ فهرس البلدان والأمكنة والبقاع ١٠٠٠ الأندلس: ٧٦ .

الأحساء : ٩٢ . والد الأحساء إسفاكوخ (قرية): ١١٠. إسفينقان: ١١٠ . . . . . المستنقان الكندرة: ٣٠ و ٣٩ و ٢٠ الله السيوط: ١٠٤ - ١٠٠ مروح عادات أصفهان : ٦٨ . . . . المسال أنت: ١١ . وحد الما أفغانستان : ٨٠٠ مناه

باب النصر: ۸۷ . . و . . . . غاری: ۱۱ . ۱ - ۱ - ۱ ا البصرة: ٢٠ ، ٢٠ ، ٣٠ ، ٧٠ . عاة: ٩٧: ١ ١٠٠٠ ٠٠٠٠ ٤٨ ٤٤٧ ٠٣ : عامة CAST CAR CATE AT A STATE

٧ - فهرس الدول والشعوب والقبائل والجماعات

الأكراد: ١١. أصاب أبي حنيفة: ٧٧ . . . آل اليت: ٤٨ . الأطاء: ٥٠، ٥٠، ٥٠، ١٠٠ أمهاء الشام: ٩٠. أطاء الإسلام: ١٥٠ الأنصار: ٥٩، ٦٢ ، أطاء المارستان ( في بغداد ) : ٥٥ . أهل الصرة: ٧٤٠ أطاء الوتان: ١٥٠.

الرماة: ٩٢ . الرى: ٥٠، ٥٠ . ٥٧ . ١٠٠٠ كر : ٢٣٠ ٤٨ : ٢٣٠٠ سر من رأى (سامرا): ٤٠ ١ ٧٢ . ٧٨ ، ٨٠ ، ٨٠ ، ٩٢ ، السراة: ٢٦ . ١٠٠٠ ما المراة: ٢٦ . ٢٠ المراة سنجرج: ١٠٤، ٧٧، ١٠٤ . البندة: ٨٠٠ . ١٠٤ . المنافق : ٧٦ . السند : ٨٠ . السند : ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٨ ، تقياس النيل : ٤٨ . لكبة اللهة ( باكتبرة): ٢٩،٣٠. . ۷۲، ۷. ماوی : ۱۰۱ منوف: ۲۰۱ . طعرستان: ۸۰. طراطس (الثام): ٩٠٠ طبة: ( أنظر المدينة ) . العراق: ٦٠ ء ١١ - . . العُنكر (مدينة): ٧٨. عكر مكرم: ٩٩٠ . ا عمان: ۳۰ . فنة: ٨٠: ١٠ . ٨٠ القسطاط : ٧٨ : القسطاط

إرة النحل : ١١ ، ١٢ . الإريق: ٨١: وو ٧٠٠ مد اجتاء النحل: ۲۷ · أخناء البقر: ۲۳ · أخرام: ۲۰۰ فارس: ۲٦ . أرض الخراج: ٧١٠ - الله المراج الفرات (نهر): ۱۰۱ و التعالم أرض العثير : ٧١ : ١٩٧٠ قاعة رضوان : ١٤ م ٨٦ . الأكل: ٦٨: القامرة: ٨٨٠ القلعة ( بِدمشق ) : ٨٤ . أعداء النحل: ٢٤ . قلمة الجبل ( بالقاهرة ) : ٨٥ : ٨٧ ، آفات النحل : ٦٤٠ CARLO CONTRACTOR . YE . TT: [y1] OUT القيروان: ٨٣ . ١٠١٠ المار الدار أفسام الطب : ١٥٠ - ١ ح ) خواد ا أ كل النقل : ٦٨ . ﴿ وَ مِنْ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ ۲۷ : المار: ۷۸ إناء - آنة - (ج: أواني) : ٢٦٠ كة (مدية بالحند): ٧٩٠٦٢ - AVEVACYTETA رقادة: ٨٣.

النوقة: ١٠٤ . ١٠٠٠ اللوصل ١٠١١ م ١٩١١ ٢٠١١ ع مورة (جرة): ١٧٠ . ١١ ي اعبيه: ١٠١ ، سا ا تهاور ۱۹۰۰ د د د ایدارایداد و اليل خو ٢٠٠٧٠٠١٠ Line Francisco State Control وادی این ۲۲: ۲۲ و ۲۲ و ۲۲ و والط ٤٧٠ . · VT ( YO : VY CT : Upl

٩ - فهرس الألفاظ الاصطلاحية ، والأواني ، والملابس ، والموازين والمكاييل، والآلات، والدواون ... إلخ ... إلخ

أهل الأسواق : ٧٧ : الله الأسواق أوقاص النم : ٧٦ : ( الو ) الملك - Fred Track - the start الدم ( وعاء العمل ) : ٧٠ . الدكار: أ اظر الفرجاد ا الرق ( إناء ) : ١٦ · . الرق ( إناء ) : ١٦ · البغني: ٣٠٠ به روب الما بلند : ٨٦٠ يبت المال: ٧٣ بت مال الكوفة: ١٧٠. يت مال الهدى : ٠٠ . البت الزجاجة : ٢١ . يم النحل: ٢٠ ، ٧٠ . AN CHAIL ا صة قاش: ٠٠٠ . ورود الما

الكونة: ٢٠٤٢، ٢٠ ماردن : ٨٤ . ١٠٠ الدنة: ۲۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲،

. بلاد الجزيرة: ٣٧ : ن المارين لادالم ب: ۲۸ ، ۲۰ . - ا يلاد الغرب: ٧٦ . مرم م الم: ٧٠: ١٠٠ من المالية النجاب: ١٠٠٠ البيرة : ٨٤ . بهارسان بغداد : ٥٠ . تاجرة (قرة): ٢٦. تاجرة (قرية) : ٧٦ . ترمذ : ٧٠ . الا قراعة : ١٠٠

12-1-1-1-1-1-1 طبان: ۷٦ : ۲۷ نياش: ٦٦ : ١٠٠

جرجان : ٨٠٠ و من ده او يا عام الحاز: ۲۰. حداب بني شباية : ٣٦ . 

حص: ۲۲،۱۹: م حنن: ٢٠ . ١٩: نند

حدرااد : ۱۰ م م م د د ا الحرة: ٦١. خراسان: ٤٧ . داران هار کار خلا: ۲۲، ۲۲. خوزستان: ٩٩ . ٧٠ : رايانا

خبر: ٤٩ .

د ١٠٠ ١ ٨٤ ١ ٧٤ ١ ٤٩ : قدم

دماط : ۱۰٤ .

الدينور : ٣٠ . ١ . ١ . ١ . ١

التور ( ج : أتوار ) : ٧٩٠ ، ٨٠ - - - AT - - AT -تَبِنَ النَّم : ٨٠ : جامعوا العسل: ١٠٠ العسل ية: ٩٢ . ن اليتر: ٨٤ . . . ١٠٠٠ اليتر الحت: ۲۹ ، ۳۰ ، ۲۹ جرة ( يم: جرار ): ۲۸ . وي كِرس النحل: ١٤ . و ١٠ : جزَّار العمل ( أو الشهد ) : ٢٨ . حِنْزِر العمل: ٢٨. الجلاء (تدخين الحلية) : ١٠ ، ٢٨ . جلوة الصفرية : ٣٥ . جلوة الصيف : ٣٥ . حلوة النحل: ١٠ . الجهات الديوانية : ٣٤ . - ١١ لما الحاقة ( وعاء ) : ٣٠ . حبل لؤلؤ: ٨٦. حفلات العرس الماوكة: ٩٠: الحكة (ج: حات): ٢٢٠١٢٠٧. حاسة (ج: حوائص): ۸۵،۸۱. الخراج: ۲۱. خرشاء الدلل: ۲۹، ۳۰. المدماة : ۳۰. الخريطة: ٣٠. الخناق (والخوانيق) : ١٤٠. الخواص الطبية للصل : ١ ٤ ، ٢ ٤ . الحوان (ج: أخونة) : ٨١ . الديسان: ٢١ . . . الديسان الدخان ( ج : دواخن) : ١٠ ، ٢٨ .

دراعة : ٩٢ . ١٠٠ . ١٠٠

دُست ( ج : دسوت ) : ۸۱ . الدستقشار: ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ . . دهن الورد: ١١ . ١٠ ١ مر د د د ديوان الإنشاء ( عصر ) : ١٠ . الدرأة (الياني): ٤١ . الراعي ( ج: رعاة ): ٢٢ ، ٢٢ . ديع (ج: أرباع): ٧١. رزق الشمع : ۷۹ . 'رطل (ج : أرطال) : ۳۳ ، ۶۹ ، CAT CA . C. YS C YE CYS الرطل الفلفلي : ٧١ . الرطل المصرى : ٣٣ . الرَّجْد : ٧٧ . زق (ج: أزقاق) : ۲۹ ، ۳۰ ٧٤٠٧٠ . ٧٤٠٧٠ . وكاة العسل : ٧٠٠ ، ٧٠٠ ، . Vo ( VE ( VT . الزند (وزناد) : ۳۰ . السأب (ج : سؤب ) : ۳۰ . سييل ( ج : سبل ) ٤٤٠ . السراج: ٧٩ ، ٤٠ سرف الشجر: ٢٤ . ريد سرير (ج:أسرة): ١١٠ سرير الملك : ٤٣ . . . . . . السفرة: ٣٠٠٠ . ١٠٠٠ السفرة سفينة (ج: سفن ) ۳٤٠ سفاء (ج: أسفية) : ٢٠ ، ٢٩ ، V. V. C. T. T.

الكنعين ١٠١٠ و ١٠١٠ الكنعين

السكين : ١٨٠ . . ١٨٠

. A1: ble الستان : ۱۸ .٠٠٠ تاريخان والمنا سوق الشاعين : ٨٨ : - ١ ق ا البف: ١٨ : ١٠٠٠ البف الشارة (خامعوا العمل) : ١٠٠٠ . الف رد ١٠٤٠ ( المارة الم الصروف : ه ٨ م الم شقق الحزو : (١٠٠٠ - ١٠٠٠ ماسا الشكل المستدم 11 4 17 . ١٧٠ الشكل السدس = ٢٦ : ١٧ -الشبع الطوال: ٧٩ . ، ١٠٠٠ الشمع الغلاظ: ٧٨ - ١٦ - ١٠٠٠ شمعة (ج بشم وشموغ) : ١٠٠٧، CATCARCAY CATCAT. ctrcs0142248248 topeinteles · الشمع الذي يحمل على العَسَجُّلُ : أ 4 م . شمة (شمر) عنبر : ٨٠ ، ٣٠ -شمة (شم موكية) : ٨٦ ، ٨٧ ، الشيوع الفانوسية : ٨٨ . الشيوع الزهرة : ٨٨ . شور العسل (جمه) : (۱۰ ° ۰۳ • الفول : ۲۹ ؛ الفول : ۲۹ ؛ شيار العسل : ۲۷ • سَيَّار العسل: ٢٨٠ . صاع (ج: آصم): ٧١. صدار أدم: ۲۰. صدقات المسامين: ٧٣. صَدَقة العسل: ٧٠. الصفي: ٢٠٠٠

العرش (والعريش) : ٤٠ ، ٤٤ ما ا العُمر: ٧٥ ٥٧١ و ٧١ . الم المعال المسال المعرار المعرار المعرار المعرار المعرار THE : AV. . VI عنور النعل: ٧٤ ٧٧ : المالا الكور ( علي الما المنه عمارية (ج: عماريات) : ١٨ ١١٠ المالة: ١٠٨٠: (والعنور) المان (ع مان الله المانية عبد النحل ؛ شمّ : ٢٠٠ ، ٢٦ الفيوق : ٢٠ ه . . . . . . . . . بات الغلمان الخواس: ٨١ ، ٧٧ ، أنه ال فانوس (ج: فوانيس): ۸۸ : الفرجار: ۲۷ > ۹۸ · الفرق ( ج : أفراق ) : ٧٢ ، ٧٠ . القاء (ج: أقية): ٨٠٠ قال النظل : ٢٥ ؟ ٧٥ ٥ ١ ٩٠ القراطف (أكساحر): ٥٣٠. قربة (ج: قرب): ٢٩٠، ٢٠٥٠. قدر ( ج : قدور ) : ٣٤ . قرص ( ج: قروص ) : ۲۰ النرف (ج. قروف) : ٥٣ .

#### تصو بات

|                   | A STATE OF THE STA | The second second second | OTTO SERVICE |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| صواب الباا        | خا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سطر                      | سنحة         |
| الأدوية           | المناسب الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47                       |              |
| intestines.       | jutestines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                       | 11           |
| pleasure.         | pleaeure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -14                      | Market       |
| ماجعة             | مناجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                       | 11           |
| الترشف(٢)         | الترشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y                        | 10           |
| - (*) 123         | 一。(7)二。后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | **                       | 410          |
| Hist.             | His.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77                       | 17           |
| الندغ الندغ الندع | منت النفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | . 1 A        |
| - (4) July 2      | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 17                     | 70           |
| الحافظ            | للجاحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Y                        | 11.          |
| ال المحالية       | عد العد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                      | 75           |
| و اوالوالية       | ر عيد اله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          | 77           |
| الشع              | الشع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 2 1                    | ۸۳           |
|                   | The state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A STORY                  | STATE OF     |

والنار في الله في المامة وقيا النامة وقياء ذكرت في: «ص ٢ ، سطر ٥ ، ٧ » الجلة الآتية : « فإن حمتى الدبر إنما حمته الزنامير لا النحل (كذا) ، ، وقد تفضل الأستاذ عبد الرحيم محمود - عضو لجنة إحياء آثار أبي العلاء - فنبهني - مشكوراً -إلى أن القراءة الصحيحة التي يستقيم بها المعنى إنما هي : « فإن حَمِيَّ الدبر ... إلخ » وَحَمِيُّ الدُّبر هو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ، وكانت قريش قد أرسلت ليؤتوا بشيء من جسده ، وكان قتل عظما من عظائهم يوم بدر ، فبعث الله عليه مثل الظاة من الدَّبر ، فحمته منهم ، ولهذا اللهي : « حَمِيَّ الدُّبر » . انظر : « الإصابة ، ٤٣٤٧ » .

العس: ٥٤ . . ١٤٠ الغاني (الغنيات): ٩٠٠ د٨٠ والما مقصورة ( ج: مقاصع ) : ٨٣ . اللح الدرآني : ١٠٠٠ . ممطر ( توع من الملابس ) : ٩٢ . الن ( ج: أمنان) : ۸۳ د ۸ ۰ د ۷۸ النجنيق ( ج : مجانيق ) : ٧٨ . النطقة (ج: ماطق): ٨١. موارد المعاملات السلطانية : ٣٣ هـ موسم الغطاس : ٨٩٠ م الما المتعالم المتعالم اللوم ( 19 ، ٢٠٠ : ١١ مال المال مناه مومیای : ۱۹ . ۸۷ : ایسنا سفال نائب الشام: ٨٧ ، ٠٠ - - ا نساء الأمراء ز٧٨، ٨٩، و٩٠ نصف العُشر أر ١٤٠ و راد و النطاق: ٨١ رية رسو دي المسال النقوط : ٨٩ في : ينه (منة) قبلات هودج : ١٨٠ ( الديام الما ) الما والى الطائف : ٣٦ . م . ٨٨ وجب (ج: وجاب) : ۲۹ . وصيفة ( ج : وصائف ) : ٨٢ . وعاء (ج: أوعية): ٣٠ ، ٢١ ، وعاء الخمر (أو الحل) : ٧٠ . وْعاء العسل. ٧٠ . ياقوت أحمر : ٨٦ م ياقوت أصفر : ٨٦ .

يوم جبلة : ٥٧ .

Posting & Try - 1 ---COLLY : 19 . The

The Park of the Control

القروح الوسخة : ٠٠ أ. ٠٠ السا قطاف الديد: ١١٠١ -) وله فلنسوة: ١٧. أَنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ ال قنديل (ج: قاديل): ٧٩ ، د قنطار (ج: قناطير) : ٣٣ ، ٥٥ ، AA3 PA3 . F. 25 القواني: ١٠٠٠ مر ١٠٠٠) رميد مرقو ام النعل: ٣١ . ١٧ . قوت النعل ( أقوات ) : ١ ، ٢٨ . كفة المنشق: ٧٨ . ٢٠٠ الكلفتاة (كلفة أوكلفتة أوكلوتة): ٨٠. الكوز (ب: كيزان): ٨١. اللين المفرّح: ٣٦ . عدم (بر: محاجم): ٥٨ : ١٩٥٠ عيض ( س: محايض ) : ٣٠ : ٠ المرجل: ٨١ . ١ ، ١٠ المرجل: ١١ مرعى النعل (مراعى) : ٢٣ ، ٣٢ ، . 70 . 72 . 77 المأب (ج: ساب) : ٣٠٠ المسرجة: ٧٩ : ١٥ كالما الماسا مشوار (ج: مثاور): ۳۰.

مصنعة (ج: مصانع): ۲۱ ، ۲۸ .

منود (ج: مناود) : ۱۸. الطالة : ۸۱ .

العامن: ١٥٠

业代码的

(5) (=:((5))::)

1 Mg ( -- ( -) 3 g 6 1

# كت القررى الفشرة

. مجموعة من الكتب الصغيرة فيها قبس من كل علم:

أدب ، اجتماع ، اقتصاد ، تاريخ ، تراجم ، جغرافيا، حديث ، فقه ، طب ، حيوان ، نبات . . . الح . . . الح

يقدم : جال ليراث أيال

مدرس التاريخ الإسلامي بكبة الآداب بجامعة فاروق الأول

بعد نشرها نشراً علمياً دقيقاً مع المقارنة والضبط والشرح والتحقيق

ظهر منها الكتاب الأول: « تَعْمَل عِبَرَ النحل » .

الكتباب التالى يظهر قريباً : « اتماظ الحنفا بذكر الأثمة الخلفا » .

وهو الكتاب القديم الوحيد في تاريخ الفاطميين.

١٧ - الجاسوسية في حروب بني أيوب - المقتطف ، ١٩٤٢ .
 ١٣ - دكتور بزُّون والشيخات محمد عياد الطنطاوى ومحمد عر التونسى ، مجلة كلية الآداب بجامعة فارون الأول ، العدد الثانى ، ١٩٤٤ .

الثاني ، ١٩٤٤ .
ع ١ – المحاولات الحربية للاستيلاء على جزيرة رودس من سلاطين الماليك في القرن ١٥ م (ترجمة عن الأصل الإنجليزي بقلم الدكتور محمد مصطنى زيادة ) ، مجلة الجيش المصرى ، يناير سنة ١٩٤٦ .

BLEVAL OF FAMILY AND A STANK

第二次的证据上的证据的证据

PHONE TO CHARLES - TOWN

the fail of the and a series

٧ - عام ان اث ان أياب (تاج البال ترقي) - الثلقة ، المعرف ا

ALLO CONSTITUTE OF THE BUILD OF

Hard 777, 297, 1984 1 1-15 ---

Andrew Commence of the second

THE PARTY OF THE PROPERTY.